





# المانة من الفرائدة المانية



إعدّاد: حسَامِد عَلَى عَطَهَارِي رُسُوم: حسَن عَبدالسَّتار

مكتب لبكنان بيروت

#### © الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان

١٠ أ شارع حسين واصف ، ميدان المساحة ، الدقي - الجيزة
 جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه
 أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر ،

الطبعة الثانية

رقم الإيداع : ٤٠٣٠ / M

الترقيم الدول: ١-١٢-١٤٤٥ (ISBN 444-1660)

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة

#### ٱلفَصْلُ ٱلأَوَّلُ اَلسَّلُطانُ شَهْرَيارُ وَ شَهْرَزاد

يُحْكَى أَنَّهُ فِي قَديمِ ٱلزَّمانِ ، عَاشَ سُلُطانٌ اسْمُهُ شَهْرِيارُ ، كَانَتْ لَهُ زَوْجةٌ جَميلةٌ ، أَوْلاها صادِقَ حُبِّهِ ، وَأَغْدَقَ عَلَيْها ٱلهَدايا ، وَوَقَرَ لَها مَا تَطْلُبُ .

مَضَتِ الأَّعْوامُ وَهُما فِي أَسْعَدِ حالٍ ، وَأَهْداٍ بالٍ . إِلَى أَنِ اكْتَشَفَ ذَاتَ يَوْمِ أَنَّهَا تَخُونُهُ ، فَأَمَرَ وَزِيرَهُ بِقَتْلِها .

يَنْتَ السَّلُطَانُ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا ؛ إِذْ صَمَّمَ عَلَى الْاِنْتِقَامِ مِنْ بَنَاتِ حَوَّاءَ ، وَنَظَرَ إِلَى وَزِيرِهِ قَائِلًا : ٥ إِعْلَمْ يَاوَزِيرِي ، أَنَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ لَا تَحَيْرَ فِيهِنَّ ، وَأَنِّي عَازِمْ عَلَى الرَّواجِ مِنْ فَنَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ ، أَتَّتُلُها فِي صَبِيحةٍ اليَّوْمِ التَّالِي . ١

اِتَّخَذَ شَهْرَيارُ كُلَّ لَيُلَةٍ زَوْجَةً لِيَقْتُلَهَا فِي الصَّبَاحِ. وَرَاحَ النَّاسُ يَهُرُبُونَ بِبَناتِهِمْ مِنَ المَدينةِ خَوْفًا مِنَ المَصيرِ المُفْجِعِ الَّذِي يَنْتَظِرُ كُلَّ فَتَاةٍ يَتَزَوَّجُهَا السَّلُطَانُ.

وَكَانَ لِلْوَزِيرِ البَّنَانِ كُبْرَاهُمَا ٱسْمُهَا: شَهْرَزَادُ. وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ فَاتِنِ، وَشَجَاعَةٍ فَائِقَةٍ، وَذَكَاءِ نَادِرٍ. أَمَّا ٱلصَّغْرَى فَكَانَ آسْمُها: دُنْيَازَاد. وَاشْتَهَرَتْ بِسُمُو أَخْلاقِها، وَشِدَةٍ حُبُها لِأَخْتِها شَهْرَزَاد.

ذَاتَ يَوْمٍ قَالَتْ شَهْرَ زَادُ لِأَبِيها : ﴿ وَالِدِي ٱلْعَزِيزَ ، هَلْ تَعِدُنِي بِأَنْ تُلَبِّي مَا أَطْلُبُهُ مِنْكَ ؟ أَسْتَحْلِفُكَ بِآللهِ أَنْ تُحَفِّقَ لِي مَطْلَبِي . ﴾

أَجَابُهَا وَالِدُهَا : ﴿ تَعْلَمِينَ ، يَاشَهُرَ زَادُ ، أَنِي لَنْ أَبْخُلَ عَلَيْكِ بِمَا يُحَقَّقُ لَكِ السَّعَادةَ فِي دُلِياكِ . أَطْلُبِي مَا شِئْتِ وَسَتَجِدِينَنِي طَوْعَ رَغْبَتِكِ . •

عِنْدُيْدِ صَارَحَتُ شَهْرَزَادُ أَبِاهَا بِرَغْبَتِهَا فَقَالَتْ : ﴿ لَنْ أَشْعُو بِالسَّعَادَةِ عِنْدُيْدِ صَارَحَتُ شَهْرَزَادُ أَبِاهَا بِرَغْبَتِهَا فَقَالَتْ : ﴿ لَنْ أَشْعُو بِالسَّعَادَةِ البَوْمِ اللّهِ ﴾ مادُمْتُ أَرى السَّلْطَانُ شَهْرَيَارَ يَقْتُلُ كُلُّ مَنْ يَتَزَوْجَهَا فِي صَبِيحِةِ البَوْمِ اللّهُ إِنّا أَلَا إِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَكِنَّ الْوَنِيرَ مَائِعَ فِي ذَٰلِكَ ، وَقَالَ لَهَا : ﴿ كَيْفَ أَفْعُلُ ذَٰلِكَ ؟ هَلْ مِنَ السَّعْقُولِ أَنْ أَقُومَ عَلَى ذَٰلِكَ . ﴾ لَكِنَّ السَّعْقُولِ أَنْ أَقُومَ عَلَى أَنْ أَقُومَ عَلَى أَمُلُ أَنْ اللّهَ عَلَيْهِ ، وَكُلّى أَمَلُ أَنْ اللّهَ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَكُلّى أَمَلُ أَنْ لَكُونَ عِنْدَ وَعَدْتُنِي أَنْ تُلَبّى مَطْلَعِي ، وَوَعْدُ الدِّرِّ دَيْنَ عَلَيْهِ ، وَكُلّى أَمَلُ أَنْ لَكُونَ عِنْدَ وَعَدْتُنِي أَنْ تُلَبّى مَطْلَعِي ، وَوَعْدُ الدِّرِّ دَيْنَ عَلَيْهِ ، وَكُلّى أَمَلُ أَنْ لَكُونَ عِنْدَ وَعَدْتُنِي أَنْ تُلْبَى مَطْلَعِي ، وَوَعْدُ الدِّرِّ دَيْنَ عَلَيْهِ . وَكُلّى أَمَلُ أَنْ تُلْبَي مَطْلَعِي ، وَوَعْدُ الدِّرِّ دَيْنَ عَلَيْهِ . وَكُلّى أَمَلُ أَنْ لَكُونَ عِنْدَ وَعَدْتُنِي أَنْ تُلْبَي مَطْلَعِي ، وَوَعْدُ الدُّرِ دَيْنَ عَلَيْهِ . وَكُلّي أَمْلُ أَنْ لَكُونَ عِنْدَ وَعْدُلْكَ . • فَكُلّى اللّهُ عَنْدُ وَعْدُلْكَ . • فَكُلّى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

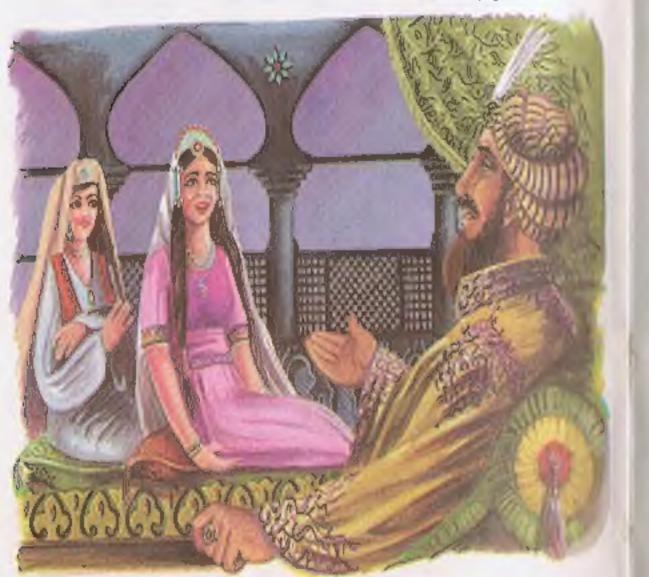

وافَقَ الوَزيرُ كَارِهُمَا ، وَقَالَ لِإِبْنِيهِ ؛ ﴿ يَعِزُ عَلَى أَنْ الْفَطَعَ عَلَى نَفْسَى عَهْدًا وَلا أَنِي بِهِ . وَهَالَذَا النَّزِلُ عَلَى رَغْبَيْكِ لِتَكُونِي زَوْجَةَ ٱلسَّلْطَانِ . ﴾ أَنِي بِهِ . وَهَالَذَا النَّزِلُ عَلَى رَغْبَيْكِ لِتَكُونِي زَوْجَةَ ٱلسَّلْطَانِ . ﴾

إِسْتَدْعَتْ شَهْرَزَادُ شَهَيْقَتَهَا دُنْيَازَادَ وَقَالَتْ لَهَا : ﴿ عِنْدَمَا أَدْهَبُ إِلَى بَيْتِ السَّعْلَانِ مَا مُعْلَى مِنْى أَنْ أَسْعِعَكِ السَّعْطَانِ سَأَصْطَحِبُكِ ، بَعْدَ آسْتِعْدَانِهِ . وَعَلَيْكِ أَنْ تَطْلَبِي مِنْى أَنْ أَسْعِعَكِ كُلُّ لِيَالَةٍ إِحْدَى الْقِصْصِ الطَّرِيفَةِ المُسلّيةِ وَسَأَفْعُلُ ذَٰلِكَ ، وَلَكِنِّي سَأَتُوقَفُ كُلُّ لِيَا إِلَى السَّعَاجِ لِي بِأَنْ عَلَى جَكَايةِ القِصَّةِ قَبْلَ شُروقِ الشَّمْسِ ، فَيَضَطَّرُ شَهْرَيَارُ إِلَى السَّعَاجِ لِي بِأَنْ عَنْ جَكَايةِ القِصَّةِ قَبْلَ شُروقِ الشَّمْسِ ، فَيَضَطَّرُ شَهْرَيَارُ إِلَى السَّعَاجِ لِي بِأَنْ عَنْ جَكَايةِ القِصَّةِ قَبْلَ شُروقِ الشَّمْسِ ، فَيَضَطَّرُ شَهْرَيَارُ إِلَى السَّعَاجِ لِي بِأَنْ عَنْ جَكَايةِ القَصَّةِ قَبْلَ شُروقِ الشَّمْسُ ، فَيَضَطَّرُ شَهْرَيَارُ إِلَى السَّعَاجِ لِي بِأَنْ أَكْمِلَهَا فِي اللَّيْلَةِ التَّالِيةِ ، وَبِهٰذَا أَطِيلُ حَيَاتِي لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ ، وَلَعَلَّ شَهْرَيَارَ الْمُعَلِي اللّهُ فَعَلْ شَهْرَيَارَ الْمُعَلِيقِ النَّرَانُ عَمَّا أَزْمَعَ ، أَوْ يَهْدِينِي آللّهُ إِلَى وَسِيلةٍ أَمْنَعُ بِهَا شَرَّهُ عَنْ فَتِياتِ يَرْجِعُ يَوْمًا عَمَّا أَزْمَعَ ، أَوْ يَهْدِينِي آللّهُ إِلَى وَسِيلةٍ أَمْنَعُ بِهَا شَرَّهُ عَنْ فَتِياتِ يَرْجِعُ يَوْمًا عَمَّا أَزْمَعَ ، أَوْ يَهْدِينِي آللّهُ إِلَى وَسِيلةٍ أَمْنَعُ بِهَا شَرَّهُ عَنْ فَتِياتِ يَرْجِعُ يَوْمًا عَمَّا أَزْمَعَ ، أَوْ يَهْدِينِي آللهُ وَسِيلةٍ أَمْنَعُ بِهَا شَرَّهُ عَنْ فَتِياتِ

في آليُوم آلتَّالِيَ تَمُّ زِفَافُ شَهْرَزَاد إِلَى آلسُّلْطَانِ شَهْرَيار ، وَذَهَبَتْ إِلَى الصَّلْطَانِ شَهْرَزاد ، وَفَجَلَ شُروقِ آلشَّمْسِ بِقَلِيل ، أَرْسَلَ اللَّهُ وَصَحِبَتْها أَخْتُها دُنيازاد ، وَقَبَل شُروقِ آلشَّمْسِ بِقَلِيل ، أَرْسَلَ شَهْرَزاد ، عِنْدَيْذِ دَخَلَتْ شَهْرَيار جُنْدِيًا يَسْتَدْعي آلسَّيَّاف مَسْرورًا لِقَتْلِ شَهْرَزاد ، عِنْدَيْذِ دَخَلَتْ دُنيازاد عَلى شَهْرَزاد وَشَهْريار ، وَقَالَتْ لِأَخْتِها : وَأَخْتَاهُ ! لَقَدْ جَفَانِي دُنيازاد عَلى شَهْرَزاد وَشَهْريار ، وَقَالَتْ لِأَخْتِها : وَأَوْكُما لا تَرْغَبانِ فِي آلتَوْمِ أَيْضًا . هَلْ لَكِ أَنْ تُسْمِعيني حِكاية آلنُوم ، وَأُولَكُما لا تَرْغَبانِ فِي آلتَوْمِ أَيْضًا . هَلْ لَكِ أَنْ تُسْمِعيني حِكاية لَطِيفة مِنْ حِكَاياتِكِ آلشَّائِقة ، كَما عَوْدُتِني دَائِمًا ؟ ا

قَالَت شَهْرَ زَادُ: ١ إِذَا رَغِبَ ٱلسَّلُطَانُ فِي ذَٰلِكَ . ١١

قَالَ شَهْرَيَارُ : ﴿ لِمَ لا ؟ لَكُمَا ذَٰلِكَ . ﴾ ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّهَا حِكَايْتُكِ ٱلأَخِيرَةُ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنِيَا يَاشَهُرَ زَادُ .

وَبَدَأَتْ شَهْرَ زَادُ فِي سَرْدِ أُولَى حِكَايَاتِ وَ الَّفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ ٥ .

#### اَلْفَصْلُ الثَّالِي اَلرُّجُلُ اَلثَّرِيُّ وَالجِنْيُ

يُعْكَى أَنَّهُ عَاشَ فِي أَحَدِ ٱلبُّلْدَانِ رَجُلُّ ثَرِيٌ جِدًّا ، جَمَعَ ٱلكَثيرَ مِنَ الأَموالِ وَامْتَلَكَ ٱلأَراضِي وَالبُّيوتَ . خَرَجَ ذَلِكَ ٱلثَّرِيُ يَوْمًا فِي رِحُلَةٍ إِلَى مَدينةِ نَائِيةٍ ، لِقَضَاءِ بَعْضِ أَعْمَالِهِ ٱلتَّجَارِيَّةِ ، وَحَمَلَ مَعَهُ فِي رِحُلَتِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَاءِ وَسَلَّةً مَلَاهَا بِٱلخُبُرِ وَٱلتَّمْرِ .

إِشْتَدُّتُ حَرَارَةُ ٱلشَّمْسِ فَلَجاً إلى ظِلَّ شَجَرةٍ قَرِيبةٍ مِنْ شَاطِئ نَهْرٍ وَجَلَسَ. وَعِنْدَمَا شَعَرَ بِٱلجُوعِ ، مَدَّ يَدَهُ إلى ٱلسَّلَّةِ وَأَخْرَجَ مِنْهَا كِسُرةً مِنَ ٱلخُبْرِ وَعِنْدَمَا شَعَرَ بِٱلجُوعِ ، مَدَّ يَدَهُ إلى ٱلسَّلَّةِ وَأَخْرَجَ مِنْهَا كِسُرةً مِنَ النَّواةَ خَلْفَ ٱلخُبْرِ وَبِضْعَ حَبَّاتٍ مِنَ ٱلتَّمْرِ . وَكَانَ كُلُّما أَكُلَ تَمْرةً رَمَى ٱلنَّواةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ . ظَهْرِهِ .

وَلَمُّا النَّهِى مِنْ تَنَاوُلِ طَعَامِهِ ، قَصَدَ ٱلنَّهْرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِمَاءِ ٱلنَّهْرِ ، وَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى نِعْمَتِهِ . وَفِيما هُوَ يَسْتَعِدُ لِلنَّهُوضِ ، الْتَفَتَ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ وَرَاءَهُ مَرْاءَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَصَرَحَ ٱلجِنِّيُ فِيهِ صَرْحَةً مُذَوِّيةً وَالِلّهُ : ا سَأَقَتُلُكَ . ا

تَسَاعَلَ ٱلرَّجُلُ ٱلنَّرِيُّ مَذْعُورًا : ﴿ لِهِ تُرِيدُ فَتَلَى ؟ أَيُّ ذَنْبِ ارْتَكَبْتُ ؟ ﴾ أَجَابَ ٱلجِنِّيُّ : ﴿ لَقَدْ فَتَلْتَ وَلَدي . ﴾

صاخ ٱلرَّجُلُ ٱلنَّرِيُّ : ﴿ كَيْفَ فَتَلْتُ وَلَدَكَ ، وَأَنَا لَمْ أَرَّهُ فِي حَياتِي ؟ ،



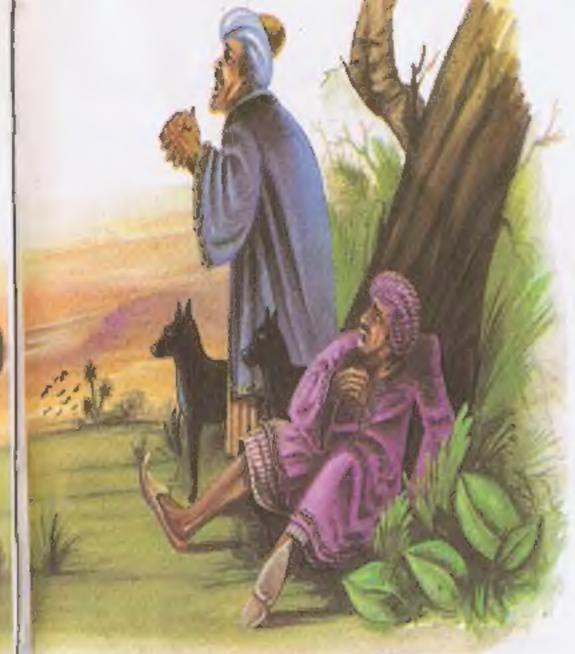

قَالَ الْجِنِّيُ : ﴿ أَلَمْ تُكُنَّ جَالِسًا تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَخْرَجْتَ كِسْرَةً مِنَ النَّذِي وَأَخْرَبُ ثَلُقَى بِٱلنَّوى خَلْفَ ظَهْرِكَ ؟ ﴾ النَّذِي بَالنَّوى خَلْفَ ظَهْرِكَ ؟ ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُّ ٱلثَّرِيُّ : ﴿ بَلَى ، فَعَلْتُ ذَٰلِكَ . ﴿

قَالَ الْجِنِّيُّ : ﴿ مَرُّ وَلَدِي وَرَاعَكَ مُصَادَفَةً ، دُونَ أَنْ تَرَاهُ ، فَأَصَابَتُهُ نَوَاةً فِي عَيْنِهِ ، فَمَاتُ فِي آلِمُوا مِنْكَ أَشَدُ الإِنْتِقَامِ . ﴾ عَيْنِهِ ، فَمَاتُ فِي آلِمُوا ، ﴾ اللهذا سَأَنْتَقِمُ لِوَلَدي مِنْكَ أَشَدُ الإِنْتِقَامِ . ﴾

قَالَ ٱلرُّجُلُ ٱلنَّرِيُّ : ﴿ لَا تُوَاخِذُنِي بِذَنْبِ لَـمْ أَقْصِدُهُ . أَمَا فَكُرْتَ ، كَيْفَ يَكُونُ حَالُ زَوْجَتِي وَأُولادي بَعْدَ مَوْتِي ؟ مَنِ الَّذِي سَيَرْعَاهُمْ ؟ ﴿

هُنَا نَظَرَتْ شَهْرَزَادُ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ وَصَاحَتْ قَائِلَةً : • يَاالَهِي ، لَقَدُ أَشْرُقَتِ الشَّمْسُ . عَلَيَّ ٱلآنَ أَنْ أَتُوقَفَ عَنِ ٱلكَلامِ ، فَعَمَّا قَلِيلِ يَأْمُرُ ٱلسَّلْطَانُ الشَّمْسُ . عَلَيْ ٱلآنَ أَنْ أَتُوقَفَ عَنِ ٱلكَلامِ ، فَعَمَّا قَلِيلِ يَأْمُرُ ٱلسَّلْطَانُ بِعَنِيلِ مَا اللّهُ : • أَخْتَى بِغَنْلِي . • وَلَكِنْ دُنْيَازِادِ اللّهِي اسْتَهُوتُهَا القِصَّةُ ٱلنَّحْتُ عَلَيْهَا قَائِلَةً : • أَخْتَى بِغَنْلِ هُ وَلَكِنْ دُنْيَازِادِ اللّهِي اسْتَهُوتُهَا القِصَّةُ ٱلنَّحْتُ عَلَيْهَا قَائِلَةً : • أَخْتَى النَّهُ وَعَجِيبَةً . أَرْجُولِ أَنْ تُكْمِلِهِا . • النَّحْبِيبَةَ ، إنْ حِكَايَتُكِ طَرِيفَةً وَعَجِيبَةً . أَرْجُولِ أَنْ تُكْمِلِهِا . •

أَجَابَتُهَا شَهْرَ زَادُ : ٤ لا أَسْتَطَيعُ ذَٰلِكَ ، مَالَمُ يَنَعَطَّفِ السَّلْطَانُ وَيَمُدُ فِي خَيَاتِي يَوْمًا آخَرَ . ٢

وَمَا أَسْرَعَ مَا أَجَابُهَا ٱلسُّلُطَانُ قَائِلًا : ﴿ لَكِ ذَٰلِكَ يَاشَهُرَ زَادٌ . سَأَنْتَظِرُ

حتى على الإسمع مِنكِ بَقِية قِصَتِكِ . لكم اعْجَبَتْني ، وَإِنِّي لَفي شُوقِ لِسَمَاعِها ! ا

فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيةِ وَاصْلَتْ شَهْرَ زَادُ حِكَايَتُهَا فَقَالَتْ:

عِنْدُمَا أَدْرَكَ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلُ ٱلْجَنِّي مُصَمَّمٌ عَلَى قَتْلِهِ قَالَ لَهُ : و أَيُهَا الْجَنِّي الْجَنِّدُ اللَّهُ الْجَنِّدُ اللَّهُ الْجَنِّدُ اللَّهُ الْجَنِّدُ اللَّهُ الْجَنِّدُ اللَّهُ الللْمُ ا

سَأَلَهُ ٱلجِنِّي : ١ كُمْ مِنَ ٱلوَقْتِ تُرِيدُنِي أَنْ أَمْهِلَكَ ؟ ١

أَجَابَ ٱلرَّجُلِّ ٱلثَّرِيُّ : ﴿ أَمْهِلْنِي عَامًا وَاحِدًا ، وَسَأَعُودُ إِلَيْكَ بَعْدَ نَمَامِهِ ، وَاللّهُ عَلَى مَا أَقُولُ شَهِيدٌ . ﴾

وَيْقَ ٱلْجِنِّي بِكَلامِهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ لِيَكُنْ لَكَ ذَٰلِكَ . •

عادَ الرَّجُلُ النَّرِيُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَصْ عَلَيْهِمْ مَا جَرَى لَهُ ، وَأَقَامُ عِنْدَهُمْ عَامًا تَدَبُرُ فَيهِ شُوُونَ مَعِيشَتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَلَمَّا حَانَ الْمَوْعِدُ ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَدَّعَهُمْ الوَداعَ الأَحْيرَ ، ثُمَّ الْطَلَقَ إِلَى المَكانِ المُحَدَّدِ .

يَنْمَا هُوَ جَالِسٌ تَحْتَ الشَّجَرةِ يَبْكَي سُوءَ حَظُهِ ، إذا بِشَيْخِ طاعِن في السِّنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَمَعَهُ غَرَالةً . تَعَجَّبَ الشَّيْخُ لِرُولِيَةِ الثَّرِيُّ وَحَيدًا في ذَلِكَ السَّنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَمَعَهُ غَرَالةً . تَعَجَّبَ الشَّيْخُ لِرُولِيَةِ الثَّرِيُّ وَحَيدًا في ذَلِكَ السَّنِ مُقَالِهُ :

و مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ ؟ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْوَى لِلْجِنَّ ؟ هَلْ جَنْتَ تَبْحَثُ عَنْ جَنْفِكَ ؟ و

تَنَهُّذَ ٱلنَّرِيُّ ، وَٱلدُّموعُ تَنَساقَطُ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَأَنْجَبَرُهُ بِمَا جَرَى لَهُ مَعَ

الحِنِّي ، وَأَنَّهُ بِالْتِظارِ قُدُومِهِ لِيُنَفِّذَ فيهِ الجِنِّيُّ الْقَتْلَ الْتِقامًا لِوَلَدِهِ .

نَعَجَّبُ الشَّيْخُ مِمَّا سَمِعَ ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ وَصَمَّمَ الَّا يَبْرَحِ المَكانَ حَتَّى الرَّيْفِ الشَّخْصِ الرَّي مَا سَيَحْدُثُ لَهُ . وَيَيْنَما هُما جالِسانِ تَحْتَ الشَّجَرةِ ، إذا بِشَخْصِ اللَّهُ مَا يَقُودُ كَلْبَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ . وَلَمَّا بَلَغَ مَكَانَهُما ، حَيَّاهُما وَاسْتَفْسَرَ فَهُ لَا عَلَيْهِما يَقُودُ كَلْبَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ . وَلَمَّا بَلَغَ مَكَانَهُما ، حَيَّاهُما وَاسْتَفْسَرَ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِ المَوحِيْنِ المَاهُمُولِ بِالجِنِّ . وَلَمَّا المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلَقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ المَعْلِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ المَعْلَقِ اللّهُ المَعْلِقِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ المَعْلِقِ اللّهُ المَعْلِقِ اللّهُ المَعْلِقِ اللّهُ المُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ المُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَعْلِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعالِقِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

وَفِيما هُمْ يَرْقُبُونَ الْجِنِّيِ رَأُوا مِن بَعِيدِ سَحابةً داكِنةً مِنَ الغَبارِ تُتَجِهُ لَحُوهُم ، ثُمَّ انْقَشَعَتْ عَنِ الْجِنِّيِ الَّذِي انْتَصَبَ أَمَامَهُم ، بِعَيْنَيْنِ يَتَطَايَرُ لَحُوهُم ، ثُمَّ انْقَشَعَتْ عَنِ الْجِنِّي الَّذِي انْتَصَبَ أَمَامَهُم ، بِعَيْنَيْنِ يَتَطَايَرُ مِنْهُما الشَّرَرُ ، وَبِوجِهِ عَبوسِ يَكْشِفُ عَنْ حُبِّ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي مِنْهُما الشَّرَرُ ، وَبِوجِهِ عَبوسِ يَكْشِفُ عَنْ حُبِّ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهُما الشَّرَرُ ، وَبِوجِهِ عَبوسِ يَكْشِفُ عَنْ حُبِّ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهُمَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ عَنْ حُبِ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَنْ حُبُ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهُ مِنْ عَنْ حُبُ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهِ عَنْ حُبُ الْإِنْتِقامِ . وَصَرَحَ الْجِنِّي فِي اللَّهِ الْمُعْمِلُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالِلُهُ لا مَجَالَةً ، كَمَا قَتَلْتَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ قَالِلُهُ لا مَجَالَة ، كَمَا قَتَلْتَ وَلَالِي قَالِلُهُ لا مَجَالَة ، كَمَا قَتَلْتَ وَلَادِي . اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلَالَةِ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْتَعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقِ الْم

خَافَ ٱلرَّجُلَانِ ، وَأَخَذَا يَنْكِيانِ وَيُرْجُوانِ ٱلجِنِّيُّ أَنْ يَصْفَحَ عَنِ ٱلثَّرِيُ ، وَأَنْهُ عَلَى خَيَاتِهِ ، رَأَفَةً بِرَوْجَتِهِ وَأُولاهِهِ . وَلَكِنَّ قَلْبَ ٱلجِنِّيُ كَانَ قاسيًا كَالَصَّخُر .

نَقَدَمَ مَنُهُ الشَّيْخُ الْأَوْلُ ، وَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَدَمَيْهِ مُسْتَعْطِفًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ا ياعظيم الجان ، أرجوك أن تسمّعني . سَأْقُصُ عَلَيكَ حِكايَتي مَعَ هٰذِهِ الغزالةِ . هَلْ تَعدُني بأنْ تَهَبُ للرَّجُلِ يُصْفَ حَياتِهِ لَوْ وَجَدْتَ قِصَّتي عَجيبةً ، وَلَقِيْتُ مِنْكَ الْقَبُولَ ؟ ا

أَجَابَ ٱلجِنِّيُّ : ﴿ حَسَنًا ! لَكَ عَلَيْ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَتْ قِصَتُكَ غَرِيبَةً

#### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ حِكَايةُ الشَّيْخِ الأُوَّلِ وَ الغَوَالةِ

بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللهَ عَلَى نِعْمَتِهِ ، وَصَلَّى عَلَى نَبِيهِ ، الْتَفَتَ الشَّيْخُ إلى الجِنِّي وَقَالَ لَهُ :

إِعْلَىٰمُ أَيُّهَا ٱلْجِنِّيُ ، أَنَّ ٱلغَرَالَةَ الَّتِي تَرَاهَا مَا هِيَ إِلَّا زَوْجَتِي ، وَرَفِيقَةُ عُمْرِي ، تُرَافِقُني فِي سَفَرِي . تُزَوِّجْتُهَا مِنْ سَنَوَاتٍ ، وَلَٰكِنِّي لَـمْ أَرْزُقُ مِنْهَا بِوَلَدٍ يَكُونُ قُوْةً عُيونِنا ، وَفَاكِهَةً حَيَاتِنَا ٱلزُّوْجِيَّةِ .

وَكَانَ لِإِحْدَى خَادِمَاتِنَا صَبَّى جَمِيلُ ٱلطَّلْعَةِ ، قَوَيُ ٱلبِنْيَةِ ، اتَّخَذْتُ مِنْهُ وَلَدًا يَرِثْنِي مِنْ بَعْدِي ، وَيَمْلَأُ عَلَيْ حَيَاتِي ، وَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا كَمَا لَوْ كَانَ ابْنِي حَقًا .

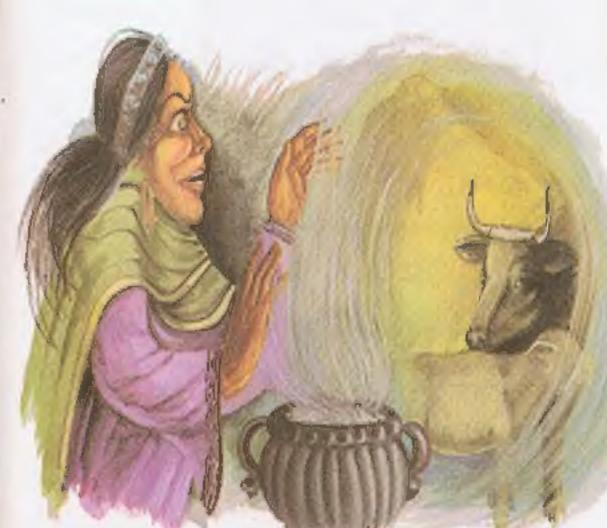

الله الله الله المعتمرة المعت

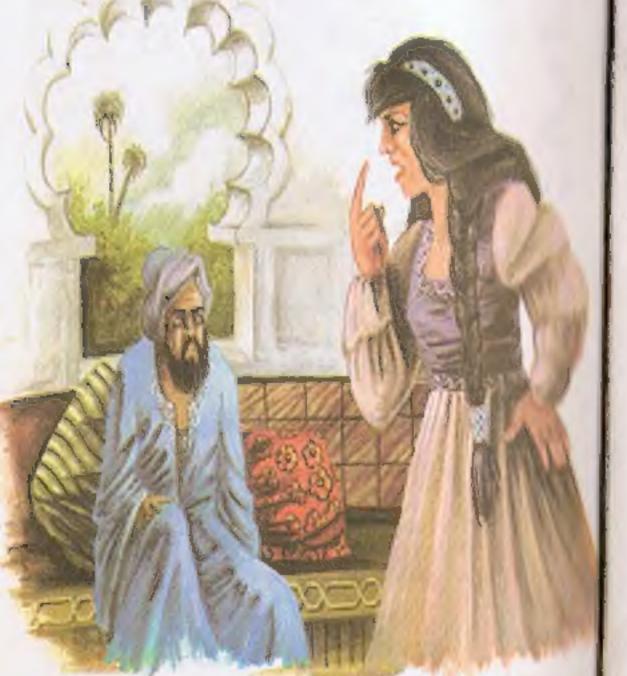

لَمْ عُدْتُ مِنْ سَفَرِي لَمْ أَجِدُ وَلَدِي أَوْ أَمَّهُ ، فَسَالَتُ زَوْجَتِي عَنْهُما فَادَّعَتْ أَنْ ٱلْوَلَدَ خَرَجَ مُنْدُ شَهْرَيْنِ \_ دُونَ عِلْمِها \_ وَلَمْ يَعُدُ ، أَمَّا أُمَّهُ فَقَدْ وَافَاها أَجَلُها . وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ ، أَيُها ٱلْجِنِّي ، مَا لَجِقَنِي مِنْ حُزْنِ لِفَقْدِ وَافَاها أَجَلُها . وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ ، أَيُها ٱلْجِنِّي ، مَا لَجِقَنِي مِنْ حُزْنِ لِفَقْدِ وَافَاها أَجَلُها . وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ ، أَيُها ٱلْجِنِّي ، مَا لَجِقَنِي مِنْ حُزْنِ لِفَقْدِ عَنْ وَلَدي ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْتُرُ عَلَى وَقَضَيْتُ ثَمَانِيةَ أَشْهُم أَنْحَتُ عَنْ وَلَدِي ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْتُرُ عَلَى عَلْ وَلَدِي ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْتُرُ عَلَى عَنْ وَلَدِي ، وَلَكِنِي لَمْ أَعْتُرُ

بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَمَا حَلَّ عِيدُ الأَضْحَى الْمُبَارَكُ ، عَزَمْتُ عَلَى دَعُوةِ الأَصْدِقَاءِ إِلَى وَلِيمَةٍ كُبرى أُقَدِّمُ فيها صُنوفَ الأَكْلِ الشَّهِيَّةَ .

فَاسَتَدْعَيْتُ رئيسَ خَدَمِي ، وَطَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ يَأْتَيْنِي بِبَقَرَةٍ سَمِينَةٍ أَذْبَحُها ، وَتَكُونُ طَعَامًا لِطَيُّوفِي ، فَفَعَلَ . وَنَهَيَّاتُ لِذَبْحِها ، وَمَا كِدْتُ أَسْتُلُ السَّكِينَ خَيْنِي الْبَقْرَةِ ، فَأَخَذَنْنِي الرَّافَةُ بِها ، وَأَمَرْتُ الخَادِمَ خَيْنِي الْبَقْرَةِ ، فَأَخَذَنْنِي الرَّافَةُ بِها ، وَأَمَرْتُ الخَادِمَ أَنْ يَبْعِدُها عَنِّي . وَلْكِنَّ زَوْجَتِي كَظَمَتُ غَيْظِها ، وَالْحُتْ قاتلةً : ٥ لِمَ لَمُ اللَّهِ الْبَقِرَةُ ؟ الرَّجُوكَ أَنْ تَذْبَحَها دُونَ غَيْرِها ، إكْرَامًا لِخَاطِرِي . ٩ وَلْكِنِّي ثَذْبَحِ البَقَرَةُ ؟ أَرْجُوكَ أَنْ تَذْبَحَها دُونَ غَيْرِها ، إكْرَامًا لِخَاطِرِي . ٩ وَلْكِنِّي ثَنْهُ بِنَهُ مِنْ اللَّهُ مِ وَالسَّعْمِ ، حَتَّى إِنَّ الطَّاهِي قالَ لِي . شَعَرْتُ بِعَجْزِي عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرْتُ الخَادِمَ أَنْ يَتَوَلِّي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ . وَمَا إِنْ الطَّاهِي قالَ لِي . وَمَا إِنْ الطَّهِ فَا أَنْ الْقَدْمَ هٰذِهِ الْبَقِرَةَ الْعَجْفَاءَ طَعَامًا لِطَيُوفِكَ . ١ وَسَيّدي ، لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدُمَ هٰذِهِ الْبَقَرَةَ الْعَجْفَاءَ طَعَامًا لِطَيْوِقِكَ . ١ وَسَيّدي ، لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدُمَ هٰذِهِ الْبَقَرَةَ الْعَجْفَاءَ طَعَامًا لِطَيْوِقِكَ . ١ و مَنْ اللَّذِهِ الْمَقْوَةُ الْعَجْفَاءَ طَعَامًا لِطَيْوِقِكَ . ١

أَصْبَحْتُ فِي حَيْرةِ مِنْ أَمْري . ماذا يَكُونُ مَوقِفي مِنْ ضَيُوفِي ، لَوْ قَلْمُتُ لَهُ : لَهُمْ طَعَامًا لا لَحْمَ فِيهِ وَلا دَسَمَ ؛ وَعِنْدَيْلِهِ ٱلْتَفَتُ إِلَى ٱلخادِمِ وَقُلْتُ لَهُ : قَلَمْ طَعَامًا لا لَحْمَ فِيهِ وَلا دَسَمَ ؛ وَعِنْدَيْلِهِ ٱلْتَفَتُ إِلَى ٱلخادِمِ وَقُلْتُ لَهُ : قَلَمْ مِنَ ٱلحَظرةِ بِعِجْلِ سَمين ، وَمَا إِنْ وَجَنْنِ مِنَ ٱلحَظرةِ بِعِجْلِ سَمين ، وَمَا إِنْ وَمِنْ اللّهُ مُعْرَورِقِتَانِ وَآنَى الْعَجْلُ ، حَتَّى ٱلقَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَدَمَي يَلْئِمُهُما ، وَعَيناهُ مُعْرَورِقِتَانِ وَآنَى اللّهُ مُنْ أَلُومُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَوْرُوتَنَانِ وَاللّهُ مُوعً وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلُومُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلُومُ مِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَوْرُوتِتَانِ عَلَى ٱلللّهُ مِنْ أَلُومُ وَمِنْ فِي أَمْرِي ، وَاسْتُولَتْ عَلَى ٱلللّهُ مِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ الْمُومُ عِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلُومُ وَمِنْ أَلُومُ مِنْ أَلُومُ وَمِنْ أَلُومُ وَمِنْ أَلّهُ مِنْ أَلُومُ وَمِنْ أَلّهُ مُنْ أَلُولُ مِنْ أَلُومُ وَمُ اللّهُ مُنْ أَلُولُومُ عَلَمُ اللّهُ مِنْ أَلُومُ وَلَولَتُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَلْمُونُ إِلّهُ اللّهُ مِنْ أَلُومُ وَلَاللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلُومُ وَاللّهُ مِنْ أَلْولُومُ وَلَا أَلْمُ مِنْ أَلُومُ وَلَولَتُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَلْمُومُ وَاللّهُ مِنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَعْمِينَا أَلّهُ وَلَا أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ فَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلِلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُلّمُ أَلّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ أَلَامُ مُنْ أَلِي أَلْمُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلِمُ

الحالم أَنْ يُعِيدُهُ إِلَى الْحَظيرةِ ، وَيَتَوَلَّى الْعِنايةَ بِهِ ، وَيَجِيثني بِعِجْلِ آخَرَ . الحَالمُ أَنْ يَعِبُولُ الْحَالمُ الْحَلمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ل صباح اليوم التّالي ، جاءني رئيسُ خدّهي ، وكلّمني على الفراد ، وقالَ ، اسبّدي ا إنَّ ابْنتي تَعَلّمتِ السّحْرَ وَالْفَنتُهُ ، وَقَدْ رَأْتُني أَقُودُ الْعِجْلَ ، اسبّدي ا إنَّ ابْنتي تَعَلّمتِ السّحْرَ وَالْفَنتُهُ ، وَقَدْ رَأْتُني أَقُودُ الْعِجْلَ ، أَمُّ الْحَدَّتُ فِي البّكاءِ . وَلَمّا سَالّتُها : و عجببُ أَمْرُكِ ، السّحَدَثُ أُولا ، ثُمُ أَخَذَتُ فِي البّكاءِ . وَلَمّا سَالّتُها : و عجببُ أَمْرُكِ ، اللّه الله ، لِم كُثبِ تَضْحُكينَ ، بيّنها أَراكِ الآنَ تَبْكينَ ؟ وقد سَحَرَتُهُ وَوْجَهُ الله الله الله الله يَعْدِي اللّه والله والله ، هُوَ ابْنُ سَيّدِنا الشّيخ ، وقد سَحَرُتُهُ وَوْجَهُ الله الله الله والله والله والله ، هُوَ ابْنُ سَيّدِنا الشّيْخِ ، وَقَدْ سَحَرُتُهُ وَوْجَهُ الله والله والله

أَجَابَتْنِي بِثِقَةٍ : ﴿ نَعُمْ يَاسَيُدِي ، إِنِّي أَقْلِرُ عَلَى ذَلِكَ ، لُو لَبَيْتَ لِي اللَّهِ . هَلْ نَعِدُنِي بِأَنْ يَتَزَوَّجَنِي ابْنَكَ ؟ وَهَلْ تَأْذَنُ لِي بِأَنْ أَفْعَلَ بِزَوْجَتِكَ اللَّهِ . هَلْ نَعِدُنِي بِأَنْ يَتَزَوَّجَنِي ابْنَكَ ؟ وَهَلْ تَأْذَنُ لِي بِأَنْ أَفْعَلَ بِزَوْجَتِكَ اللَّهُ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى عِجْلِ مَا أُرِيدُ ؟ ١ النَّذَيْرِةِ النِّي حَوَّلَتِ ابْنَكَ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى عِجْلِ مَا أُرِيدُ ؟ ١ النَّذَيْرِةِ النِّي حَوَّلَتِ ابْنَكَ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى عِجْلِ مَا أُرِيدُ ؟ ١

أُسْرَعْتُ بِٱلرَّدُ عَلَيْهَا قَائِلًا : ﴿ لَكِ عَلَيْ كُلُّ ذَٰلِكَ . سَتَكُونِينَ زَوْجَةَ السَّرَعْتُ بِٱلرَّدُ عَلَيْهَا قَائِلًا ! ﴿ لَكِ عَلَيْ كُلُّ ذَٰلِكَ . سَتَكُونِينَ زَوْجَةً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا . وَٱلآنَ اللَّهُ عَلَيْهِا . وَٱلآنَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

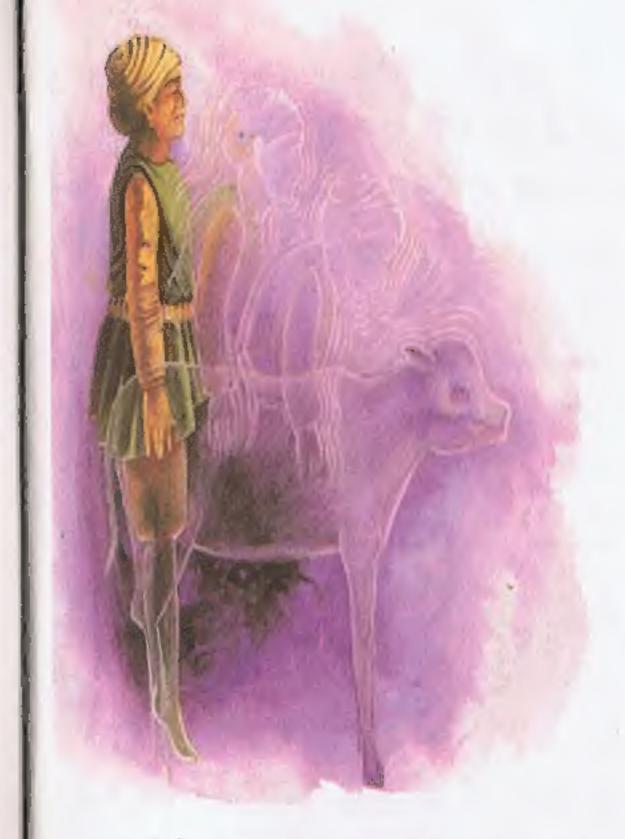

أَجَابَتْنِي قَائِلَةً : ﴿ سَأَفْعَلُ بِهَا مِثْلُمَا فَعَلَتْ بِالْبِنَكَ . سَأَخَوَّلُهَا مِنْ إِنْسَانٍ إلى حَيوانٍ . ﴾

جاءَتِ الفَتَاةُ بِفِدْرٍ مِنَ السَاءِ ، وَتَلَتْ عَلَيْهَا التَّعَاوِيذَ السَّحْرِيَّةَ ، ثُمُّ الْقَتْ بِالسَّاءِ عَلَى العِجْلِ . وَمَا أَسْرَعَ مَا عَادَ العِجْلُ إِلَى هَيْئَةِ البَّني . وَمَا إِنْ رَأَيْتُهُ حَتَّى تَعَالَتْ صَيْحَاتُ فَرَحي ، وَضَمَعْتُهُ إِلَى صَدْرِي ، وَدُمُوعُ الفَرْحِ تُمُلَاً

الطَّرَيِّ . ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : • بُنِيَّ آلحَبيبَ ، لَقَدْ أَنْقَذَنْكَ هَٰذِهِ آلفَتاةُ ، وَلا شَكَّ اللَّكُ لَقَبَلُها زَوْجَةً لَكَ . •

أَمَّا زُوْجَنِي فَقَدْ سَحَرَتُهَا ٱلفَتَاةُ وَحَوَّلَتُهَا إِلَى غَزِالَةٍ لِيَكُونَ ٱلجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ المَّمَّلِ . وَأَنَا ٱلآنَ فِي طَرِيقِي إِلَى زِيارةِ وَلَدي وَمَعِي ٱلغَزَالَةُ .

اللهى الشيخ مِنْ قِصَيْهِ ، فَأَبْدَى الجِنِّيُ إعْجابَهُ بِها وَقَالَ : و أَيُها اللهُ مَا إِنَّ قِصَّتُكَ عَجِيبةً ، وَقَدْ وَهَبْتُ الرَّجُلَ نِصْفَ حَياتِهِ . وَلْكُنِّي السَّبِّخِ ، إِنَّ قِصَّتُكَ عَجِيبةً ، وَقَدْ وَهَبْتُ الرَّجُلَ نِصْفَ حَياتِهِ . وَلْكُنِّي السَّبِّخِ الثَّانِي أَعْجَبَ الشَّافِ الْمُحَبِ الثَّانِي أَعْجَبَ الشَّافِ الْمُحَبِّدِ ، لَوْ كَانَتْ قِصَّةُ الشَّيْخِ الثَّانِي أَعْجَبَ وَالْمُنْعُ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُولِ الْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُولِ الْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُ الْمُعْ ، وَالْمُعْ مُعْ ، وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ مِلْمُ وَالْمُ وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ مُلْمُ وَالْمُعْ ، وَالْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ مُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِعْمُ الْمُ

\* \* \*

وَهُمَا قَالَتْ شَهْرَ زَادُ: ﴿ هَا هِيَ ذِي ٱلشَّمْسُ تُشْرِقُ . وَسَأَقُصُ عَلَيْكُمَا لَمُنَّا حِكَايَةَ ٱلشَّيْخِ ٱلثَّانِي وَٱلكَلَّبَتِينِ ٱلسَّوْدَاوَيْنِ ٱللَّتِينِ كَانَ يَقُودُهُمَا . •

لَهُ اللَّهِ النَّالَةِ ، قَالَتْ دُنيازادُ : • أَرْجُو أَنْ تَحْكَى لَنَا قِصَّةُ النَّسَيْخِ اللَّهِ ، أَنَا فِي شُوقِ شَديدِ إلى سَماعِها . • اِعْتَدَلَتْ شَهْرَزادُ فِي جِلْسَتِها اللَّهُ ، أَنَا فِي شُوقِ شَديدِ إلى سَماعِها . • اِعْتَدَلَتْ شَهْرَزادُ فِي جِلْسَتِها وَاللَّهُ مُنْذُدُ القِصَّةُ .

### الْفَصْلُ الرَّابِعُ حِكَايةُ الشَّيْخِ الثَّانِي وَ الكَلْبَتِيْنِ السَّوْداوَيْنِ

قَالَ السَّيْخُ : إعْلَمُ \_ ياعَظِيمَ آلجانَ \_ أَنَّ الكَلْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَراهُما هُما أَخُوايَ وَأَنَا ثَالِئُهُما . وَكَانَ والِدي قَدْ أُوصِي قَبْلَ مَوْتِهِ بِالَّفِ دِينَارِ ذَهَبِي لِكُلِّ وَاجِدٍ مِنَّا يَسْتَثْمِرُها بِما يَكُفيهِ شَرَّ السُّوْالِ . وَقَدْ أُصَرَّ أَخِي الأَكْبُرُ أَنْ يَأْتُحَذَ وَاجِدٍ مِنَّا يَسْتَثْمِرُها بِما يَكُفيهِ شَرَّ السُّوْالِ . وَقَدْ أُصَرَّ أَخِي الأَكْبُرُ أَنْ يَأْتُحَذَ لَا يَعْدِدُ إِلَى مَسْقَطِ رَأْسِهِ ، وَيَخْرَجَ فِي تِجارِةٍ تُلِدُّ عَلَيْهِ المَالَ الكَثْيرَ لِيَعودَ إِلَى مَسْقَطِ رَأْسِهِ ، وَيَخْرَجَ فِي تِجارِةٍ تُلِدُّ عَلَيْهِ المَالَ الكَثْيرَ لِيَعودَ إِلَى مَسْقَطِ رَأْسِهِ ، وَقَدْ أُصَبَّحَ مِنْ أَثْرِياءِ المَدينَةِ المَرْموقِينَ وَيُنْفِقَ مِمّا رَزَقَهُ اللهُ ، وَيَعيشَ فِي بُحْبُوحَةِ .

لَكِنْ بَعْدَ عَامِ مِنْ خُرُوجِهِ فِي تِجَارَتِهِ ، فُوجِئْتُ بِرَجُلِ فَقَيْمِ عَلَى بَابِي ، فِي بِينَابِ مُهَلَّهُلَةٍ وَشَعْرِ مَنْفُوشِ ، وَكَانَّهُ مِنَ السُّتَسَوَّلِينَ . سَالَتُهُ مَا حَاجَتُه ، فَنَظَرَ إِلَى وَقَالَ : ٥ هَلْ نَسِيتَنِي ؟ أَلا تَعْرِفُني ؟ ٥ وَلَـمًا أَنْعَمْتُ النَّظَرَ فِيه ، فَنَظَرَ إِلَى وَقَالَ : ٥ هَلْ نَسِيتَنِي ؟ أَلا تَعْرِفُني ؟ ٥ وَلَـمًا أَنْعَمْتُ النَّظَرَ فِيه ، فَنَظَرَ إِلَى وَقَالَ : ٥ هَلْ نَسِيتَنِي ؟ أَلا تَعْرِفُني ؟ ٥ وَلَـمًا أَنْعَمْتُ النَّظَرَ فِيه ، أَذْرَكْتُ أَنَّهُ أَخِي الأَكْبَرُ .

رَثَيْتُ لِحَالِهِ ، وَأَخَذَنْنِي ٱلشَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَأَدْخَلْتُهُ يَبْنِي ، وَقَلَّمْتُ لَهُ ، الطَّعَامَ وَٱللَّبَاسَ . وَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِ ٱلمُقَامُ ، أَخَذَ يَقُصُ عَلَيْ ما جَرَى لَهُ ، وَكَيْفَ خَسِرَ جَمِيعَ ما يَمْلِكُ . أَمَّا أَنَا فَكَانَ اللهُ قَدْ بارَكَ لِي فِي تِجارَتِي ، وَكَيْفَ خَسِرَ جَمِيعَ ما يَمْلِكُ . أَمَّا أَنَا فَكَانَ اللهُ قَدْ بارَكَ لِي فِي تِجارَتِي ، وَكَيْفَ خَسِرَ جَمِيعَ ما يَمْلِكُ . أَمَّا أَنَا فَكَانَ اللهُ قَدْ بارَكَ لِي فِي تِجارَتِي ، وَكَيْفُ أَلْفًا وَكَيْفُ اللهُ اللهُ عَدْ بارَكَ لِي فِي تِجارَتِي ، وَكَسَبْتُ أَلْفًا فِي مِنَ الدُّنَانِيرِ ، فَأَعْطَيْتُهُ أَلْفًا لِي يَتَدَبَرُ أَمُورُهُ ، وَيَسْعَى فِي سَبِيلِ رِزْقِهِ .

أَمَّا أَخِي ٱلأُوسَطُ فَقَدْ جَاءَلِي يَوْمًا ، وَقَالَ لِي : ﴿ لَقَدْ نَوَيْتُ ، يَاأَخِي ، أَنْ أَقْصِدَ بَابَ آلله ، وَأَطُوفَ ٱلبِلادَ ، وَأَمَارِسَ ٱلبَيعَ وَٱلشَّرَاءَ . وَأَمَلِي بِٱللَّهِ أَنْ

وَهَاتَ يَوْعِ جَاءَلِي أَخُوايَ وَقَالاً : ﴿ مَا رَأَيْكَ ، لَوْ خَرِجْنا نَحْنُ ٱلثَّلاثَةُ فِي الْحَارِةِ نَعُودُ بَعْدَهَا وَقَدْ مَنْ آللهُ عَلَيْنا بِٱلرَّبِحِ ٱلوقيرِ ، فَنَعِيشُ حَياتُنا مُتَرْفِينَ . ﴾ وَأَكْرَتُهُما بِمَا أَصَابَ تِجَارَتُيْهِما مِنْ وَلَمْ أَسْتُجِبُ أَوْلَ ٱلأَمْرِ لِمَسْورَتِهِما ، وَذَكْرَتُهُما بِمَا أَصَابَ تِجَارَتُيْهِما مِنْ وَلَمْ أَسْتُجِبُ أَوْلَ ٱلأَمْرِ لِمَسْورَتِهِما ، وَذَكْرَتُهُما بِمَا أَصَابَ تِجَارَتُيْهِما مِنْ اللهِ ، وَافْقَتْهُما وَلَمْ أَلَيْنَ مَعْدَ إلْحَاجِهِما ٱلشَّدِيدِ ، وَافْقَتْهُما وَلَمْ وَجَدْتُها مِنَّةَ آلافِ دينارِ ذَهَبَى أَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحْدَيْتُها مِنَّةً آلافِ دينارِ ذَهَبَى أَعْطَيْتُ كُلّ وَاحْدَيْتُها أَنْ اللهُ وَاحْدَيْهُما وَلَا اللّهُ وَاحْدَيْتُها مِنْ أَنْ اللّهِ مَنْهُما أَلْقُلاثُهُ آلافِ المُتَنَقِّيةُ ، وَاحْتَفَظْتُ لِنَفْسِي بِأَلْفِ . أَمَّا ٱلثّلاثَةُ آلافِ المُتَنَقِّيةُ ، وَاحْتَفَظْتُ لِنَفْسِي بِأَلْفِ . أَمَّا ٱلثّلاثَةُ آلافِ المُتَنَقِّيةُ ، وَاحْتَفَظْتُ لِنَفْسِي بِأَلْفِ . أَمَّا ٱلثّلاثَةُ آلافِ المُتَنَقِيةُ ، وَاحْتَفَظْتُ لِنَفْسِي بِأَلْفِ . أَمَّا ٱلثّلاثَةُ آلافِ المُتَنَقِّيةُ ، وَاحْتَفَظْتُ لِنَفْسِي بِأَلْفِ . أَمَّا ٱلثّلاثَةُ آلافِ المُتَنَاقِةُ . المُن تُحْتَ أَرْضِيَةٍ غُرْفَتِي ، لِأَعُودَ إلَيْها عِنْدُ ٱلحَاجِةِ .

مُهُزَّ كُلُّ واحِدٍ مِنَّا بِضاعَتَهُ ، وَاسْتَأْجَرْنَا مَرْكَبًا ، وَبَدَأْنَا رِخُلَتَنَا . وَكُنَّا فِي اللهِ نَصِلُ إِلَيْهِ ، نَبِيعُ وَنَشْتُري ، وَنَرْبَحُ الكَثيرَ . وَانْتَهَى بِنَا المَطَافُ فِي اللهِ نَصِلُ إِلَيْهِ ، نَبِيعُ وَنَشْتُري ، وَنَرْبَحُ الكَثيرَ . وَانْتَهَى بِنَا المَطَافُ فِي اللهِ عَلَى شَاطِعِ البَحْرِ .

وَسُلُمَا كُنْتُ أَنْمَشَّى ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ٱلشَّاطِئُ ، إِذَا بِامْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ تَرْتَدي اللَّهُ اللّهُ تَسْتَوقِفُني وَتُقَبِّلُ يَدي وَتَقُولُ : ﴿ نَاشَدْتُكَ آللّهُ أَنْ تُرَّافَ بِحَالِي ، وَالْمَالُةُ لَكَ اللّهُ تَسْتَوقِفُني وَتُقَبِّلُ يَدي وَتَقُولُ : ﴿ نَاشَدْتُكَ آللّهُ أَنْ تُرَّافَ بِحَالِي ، وَالْمَالُ اللّهُ تَسْتَوقِفُني عَلَى مَرْكَبِكَ . ﴿ وَاللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَحْمِلُني عَلَى مَرْكَبِكَ . ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ ، وَتَحْمِلُني عَلَى مَرْكَبِكَ . وَاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَحْمِلُني عَلَى مَرْكَبِكَ . وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

رَفَطَتُ طَلَبَهَا فِي ٱلبِدَايةِ ، وَلَكِنِّي وَافَقْتُ عَلَى ٱلزَّوَاجِ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَبَيْنَ لِي أَنَّهَا الْمَرَأَةُ طَيِّبَةٌ وَصَالِحةً . تَزَوَّجْتُهَا ، وَكَانَ حُبِّي لَهَا يَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ . وَحَدَثُ أَنَّهَا الْمَرَأَةُ اللَّهِ الْمَرْكَبِ ، وَوَقَرْتُ لَهَا جَمِيعَ أَسْبَابِ ٱلرَّاحةِ . وَحَدَثُ أَنْ





شَغِلْتُ عَنْ الْحُويُ بَعْضَ الشَّيْءِ ، فَعَارا مِنِي . وَحَسَدانِي عَلَى ما أَنَا فِيهِ مِنْ رَغْدِ الْعَيشِ وَوَفْرةِ الْحَالِ ، وَأَضْمَرا لَيَ السَّوْءَ . وَأَخَذَا يَتَهامُسانِ فِيما يَعْوَلُ : و ماذا أصابَ اخانا ، حَتَّى أَحَبُ هٰذِهِ الْحَرَّأَةُ الَّتِي لا يَعْرِفُ أَصْلُها ؟ لاشَتَّ أَنَّ ثَرُونَهُ سَتَوُولُ إِلَيْها وَحَدَها ، وَلَنْ يُصِيبَنا مِنْها شَيْءً . ا

لَمْ يَجُلُّ بِخَاطِرِي أَنَّهُمَا خَطَّطًا لِيَنَخَلَّصًا مِنِّي، وَيَضَعًا أَيْدِيَهُمَا عَلَى ثُرُونِي . فَفَي إَحْدَى ٱللَّيَالِي ، وَيَشَمَا أَنْ مُسْتَغُرِقَ فِي ٱلنَّوْمِ ، نَسَلًا إلى حُجْرِةِ نُومِي ، وَالْقَيَا بِي وَبِرُوجَتِي فِي ٱلنَّحْرِ . وَهُنَا وَقَعَتْ لِي أَغْرَتُ مُفَاجَاةً فِي تُومِي ، وَالْقَيَا بِي وَبِرُوجَتِي فِي ٱلنَّحْرِ . وَهُنَا وَقَعَتْ لِي أَغْرَتُ مُفَاجَاةً فِي خَوالَةً ، فَاسْرَعَتْ تُنْقِذُنِي ، وَطَارَتْ بِي فِي أَعَالِي حَوالَةً ، فَاسْرَعَتْ تُنْقِذُنِي ، وَطَارَتْ بِي فِي أَعَالِي حَيالِي : فَقَدْ كَانَتْ زَوْجَتِي حُولِيةً ، فَاسْرَعَتْ تُنْقِذُنِي ، وَطَارَتْ بِي فِي أَعَالِي كَانِي وَقَالَتُ بِي فِي أَعَالِي الْحَدِي خُولِيةً ، فَاسْرَعَتْ تُنْقِذُنِي ، وَطَارَتْ بِي فِي أَعَالِي الْحَدِي خُولِيةً ، فَاسْرَعَتْ تُنْقِذُنِي ، وَطَارَتْ بِي فِي أَعَالِي الْحَدِي خُتِي خَطَّتْ فِي جَرِيرَةِ مَائِيةٍ . وَعِنْدُما طَلَعَ ٱلصِّبَاحُ جَاءَتْنِي وَقَالَتْ لِي :

ا زُوْجِيَ ٱلكريمَ ، فَلاَصارِحُكَ . عِلْدُمَا رَأَيْنَكَ تُنَمَشَّى عَلَى شَاهِ عِ ٱلنَّحْرِ تَوَسَّمْتُ فَيكَ ٱلخَيرَ ، وَوَجَدُّتُ فِيكَ ٱلزُّوْجَ ٱلْمُرْتَحِي ، فَعَرَضْتُ عَلَيْكَ

الرَّوْخَ فَقَبِّتَ ، وَعَامَنتَي بِإِحْسَانِ ، وَسَأَرُدُّ لَكَ بَعْضَ ٱلْجَمِيلِ ، وَارْجُو اللَّ تَشْتَسَ لِمَا فَعَلَ بِكَ أَحُوكَ ، فَعَلَى آلحانِي تَلُورُ الدَّوائرُ ، سَأَطيرُ بِكَ إلى بَيْنِكَ ، وَسَتَسْتُولِي عَنَيْكَ آلدُهْشَةُ لِمَ سَتَرَاهُ عَلَى بَابِكَ . ه

عِنْدُمَا وَصَنْتُ إِلَى بَيْتِي ، رَأَيْتُ هَاتَيْسِ ٱلكَلْبَتَيْنِ ٱلسَّوْدَاوَيْسِ تَقِعَانِ عَلَى اللهِ مِنْ فَعَجْبْتُ بِوْحودِهِما ، وَلْكِنَّ زَوْجَتِي ٱلحوريَّةُ أَخْرَجَتْنِي مِنْ دَهُسْتَنِي اللهِ بَا فَعَجْبْتُ بِوْحودِهِما ، وَلْكِنَّ زَوْجَتِي ٱلحوريَّةُ أَخْرَجَتْنِي مِنْ دَهُسْتَنِي قَالِمَةً : \* إِنَّ ٱلكَلْنَيْسِ هُمَا أَحُولُ ، وَسَيَبْقَيانِ عَلى هٰدِهِ ٱلهَيئةِ عَشْرَ سَنُوبٍ ، قَالِمَةً : \* إِنَّ ٱلكَلْنَيْسِ هُمَا أَحُولُ ، وَسَيَبْقَيانِ عَلى هٰدِهِ ٱلهَيئةِ عَشْرَ سَنُوبٍ ، إِلَى أَلكَلْنَيْسِ هُمَا فِي المَكانِ اللّه يَ سَأْعِبُهُ لَكَ ، لِإَعِيدَهُمَا إِلَى صُورَتِهِما اللّهِ اللّهُ مِنْ رَبِهِما اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلْكُ ، لِأَعِيدَهُما إِلَى صُورَتِهِما اللّهُ اللّهُ مَا إِلَى صُورَتِهِما اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا إِلَى صُورَتِهِما اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَقَدِ النَّهَتِ السَّواتُ العَشْرُ ، وَهَاندا فِي طَرِيقِي إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي عَيْنَةُ وَوَجْنَي . أَلا تَرَاها عَجِيبةً ؟ أَلا تَهَا الْجِنِّي . أَلا تَرَاها عَجِيبةً ؟ أَلا تَهَالُ وَجُنِي . أَلا تَرَاها عَجِيبةً ؟ أَلا تَهَالُ لِلرَّجُلِ نِصَفْ حَياتِهِ لِيُعودَ إِلَى أَهْلِهِ ؟ لِلرَّجُلِ نِصَفْ حَياتِهِ لِيُعودَ إِلَى أَهْلِهِ ؟

قَالَ الْحِلَّيُّ : 1 حَقًّا ، إِنَّهَا قِصَّةٌ شَائِقَةٌ وَعَجِيبَةً . إِنَّهَا أَفْصَلُ مِلُّ سَائِقَةٌ وَعَجِيبَةً . إِنَّهَا أَفْصَلُ مِلُّ سَائِقَةٍ وَعَجِيبَةً . 1 سَائِقَتِهَا ، وَإِنِّي ــ بِكُلُّ سُرُورٍ ــ أَهْتُ لَهُ فِصْفَ خَيَاتِهِ . 1

وَفِي لَحَطَاتٍ تَحَوَّلَ ٱلحِنِّيُّ إِلَى سَحَانِةِ ارْتَفَعَتْ فِي ٱلسَّمَاءِ وَاحْتَفَتْ عَنِ ٱلأَنْظارِ .

مَا إِنِ النَّهَتُ شَهْرَرَادُ مِنْ قِصَّةِ ٱلشَّيْحِ ٱلثَّانِي ، حَتَّى حَاطَبَتِ ٱلسُّلْطَالَ شَهْرَيَارَ قَائِلَةً :

المُنطَمة السُّلطانِ ، إنَّ القِصْتَيْنِ اللَّتَيْنِ سَمِعْتَهُما لَيْسَتَا بِافْضَلَ مِنْ قِصَةً
 هارود الرَّشيد مَعَ الأَعْمى . وَيُؤْسِفُنِي أَنِّي لا أَسْتَطيعُ أَنْ اقْصَّهَا عَلَيْكَ . إِنَّ هارود الرَّشيد مَعَ الأَعْمى . وَيُؤْسِفُنِي أَنِّي لا أَسْتَطيعُ أَنْ اقْصَّهَا عَلَيْكَ . إِنَّ الْمُتَطيعُ أَنْ اقْصَّهَا عَلَيْكَ . إِنَّ الْمُتَطيعُ مَا الْمُتَطيعُ أَنْ الْمُتَا إِلَيْنَا إِلْمُنْ إِلَيْنَا إِلْنَا إِلَيْنَا إِلْنَالِقِينَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلْنَانِينَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنِ إِلَيْنَا إِلَيْنَانِينَا إِلَيْنِينِ مِنْ إِلَيْنَا إِلَيْنِينِ إِلْنَالِهِ الْمُنْفِقِينَ إِلَيْنَا إِلَيْنِ إِلَيْنَانِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنَا عِلَيْنَ عِينَانِ إِلَيْنِ الْمُسْتِطِيعُ أَنْ الْمُعْلِقِينَ إِلَيْنَانِ إِلَيْنَا إِلَيْنَانِينِ إِلَيْنَانِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنَانِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنَالِينَانِ إِلَيْنِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلْنِينِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِي الْمُنْ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِينِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِي أَيْنِ أَنْ أَنْ أَنْهُولِي أَيْنِ أَيْنِ إِلَيْنَا إِلَيْنِ أَنْ أَنْهِ أَنْهُ إِلَيْنِي أَنْ أَنْ أَنْهِ أَيْنِ أَنْهُ أَنْ أَنْهِ عِلْمُ أَيْنِ أَنْنِي أَنْهُ أَلِي أَيْنِ أَيْنِ أَنْ أَنْ أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلِي أَنْ أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلِي أَلِي أَنِلْمُ أَلْمِيلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَنْهُ أَلِي أَنْهُ أَلْم

ا أَمْسَ قَدْ أَشْرَقَتْ . كَمَا أَنِي لا أَسْتَطِيعُ دَلِكَ غَدًا لِأَنِّي سَأَكُونُ فِي عِدادِ ولى . وَلَكِنِّي أَسْمَحُ لِنَفْسِي \_ فيما ثَنِقِّى مِنَ ٱلوَقْتِ \_ أَنْ أَسْمِعَكَ بدايتها . \*

يُحْكَى أَنَّ ٱلْخَلِيفَةَ هارونَ ٱلرَّشِيدَ ، أَرِقَ داتَ لَيْهِ ، وَلَمْ يَذُقُ لِلنَّومِ النَّيْ الْتَابَنَّهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ وَاثِقًا مِنْ أَنَّ شَعْمَهُ الْمَابِنَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ وَاثِقًا مِنْ أَنَّ شَعْمَهُ النَّي الْتَابَنَّهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ وَاثِقًا مِنْ أَنَّ شَعْمَهُ النَّي النَّابَةُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ وَاثِقًا مِنْ أَنَّ شَعْمَهُ النَّي النَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ . فَاسْتَدْعَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ ، وَقَالَ لَهُ :

ا الله خُلَّى لِشَغْبِي عَظِيمٌ ، وَمَهَرِي عَلَى مَصَالِحِهِ يَدْفَعُنِي إِلَى تَفَقَّدِ اللهُ عَلَيْ مَصَالِحِهِ يَدُفَعُنِي إِلَى تَفَقَّدِ اللهُ وَمَعْرِفَةِ مَا يُعَانِيهِ . هَلًا حَرَجْما مَعًا بَيْنَ الجيسِ وَاللَّحِرِ لِنَدُرُسَ عَنْ الجيسِ وَاللَّحِرِ لِنَدُرُسَ عَنْ عَلَيْ يَقَاسِي مَوارَةَ العَيشِ كَيفَ يَعَاسِي مَوارَةَ العَيشِ مَوارَةَ العَيشِ مَوارَةَ العَيشِ مَوارَةَ العَيشِ مَوارَةً العَيشِ مَوْدَ وَحَدُدُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَعْتَعَلِي فَلَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَعْتَى اللَّهُ مَنْ مَعْتَى اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ المَالِعُ مَا اللَّهُ مَنْ مَعْلَمُ عَلَيْنِ اللَّهِ مَا الْحَدِيثُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَعْتَلُولِ وَحَدُدُ مُ اللَّهُ مِنْ مَعْتَى اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ مَوْدَةً العَيْسُ مِنْ الْحَدْثُ عَلَيْنِ اللَّهُ مِنْ الْحَدْثُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْتَ المُعْدِي عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدِي عَلَى المُعْدِي عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدِي عَلَى المُعْدِي المُعْرِقِ المُعْدِي عَلَى المُعْدُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْدُلُ عَلَى اللَّهُ مِنْ المُعْلِقُ مِنْ المُعْلِقُ مِنْ المُعْلَى اللَّهُ مِنْ المُعْلَى اللَّهُ مِنْ المُعْلَى اللَّهُ مُنْ المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلِقُ مِنْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى الْ

أَنْ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



السُتَجَابُ ٱلخَلِيفَةُ لِطَلَيهِ ، وَضَرَبَهُ بِرِفَقٍ . وَلَكِنَّ ٱلشَّحَّاذَ أَصَرُّ عَلَى أَنْ يَصَرِّبَهُ بِقَسُّوةٍ ، فَفَعَلَ ٱلخَلِيفَةُ .

واصلَ الخليفة وَالْوَزِيرُ سَيْرَهُما . وَفِي الطَّرِيقِ الْتَفَتُ الْخَليفة إلى الوَلِيرِ فَالِلّا : ﴿ إِنَّى حَائِرٌ فِي الْمِر هَذَا الشَّحَّاذِ الْعَجورِ . ثَرَى هَلْ هُنَاكَ مِنْ سَبَبِ فَائِلًا : ﴿ إِنِّي حَائِرٌ فِي الْمُرْبِهِ الْفَرْبِ ؟ لِمَ أَصَرُ عَلَى أَنْ أَصْرِبَهُ بِقَسُوةٍ ؟ عُدْ إِلَيْهِ بِدُعْهُ إِلَى مِنْ مَنْ أَصْرِبَهُ بِقَسُوةٍ ؟ عُدْ إِلَيْهِ وَاحْبِرُهُ مَنْ أَكُونُ ، وَلَيْحُضُرُ إِلَى قَصَرْي عَذَا بَعْدَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ . •

عادَ الوَريرُ ، وَأَعْطَى الشَّحَّاذَ قِطْعةَ نَقودٍ ذَهَبيّةً ، وَصَرَبَهُ بِقَسُوةٍ ، وَأَبْلَغَهُ ما قالَ الخَدِيفةُ .

في اَلَوْمِ النَّالِي ، وَبَعْدَ صَلَاةِ المَعْرِبِ ، اصْطَحَبَ الوَزيرُ اَلشَّحَادَ الْعَجوزَ اللهِ وَيُوانِ الخَلِيفةِ .

#### الفَصْلُ الخَامِسُ الخليفةُ وَ الشَّحُّاذُ الأَّعْمَى

داتَ لَيْلَةٍ ، خَرَحَ ٱلخَدِهَةُ هَارُونَ ٱلرَّشِيدُ وَكَبِيرُ وُزُرَائِهِ مُتَنَكِّرَيْنِ فِي شِابِ
فَقَيرَيْنِ لِثَلَّا يَنَعَرُفَ عَلَيْهِما أَحَدً . وَأَخَذَا يَتَمَنْلَبانِ فِي شُوارِعِ بَغْدادَ ، ثُمَّ
وَكِبا قَارِبًا صَعِيرًا ، وَعَبَرا نَهْرُ ٱلقُراتِ وَتَجَوّلًا فِي ٱلشَّوارِعِ عَلَى ٱلضَّفَّةِ
وَكِبا قَارِبًا صَعِيرًا ، وَعَبَرا نَهْرُ ٱلقُراتِ وَتَجَوّلًا فِي ٱلشَّوارِعِ عَلَى ٱلضَّفَّةِ
وَكِبا قَارِبًا صَعِيرًا ، وَعَبَرا نَهْرُ ٱلقُراتِ وَتَجَوّلًا فِي ٱلشَّوارِعِ عَلَى ٱلضَّفَّةِ

وَكُمْ كَانَ سُرُورُهُما عَظِيمًا عِنْدُما وَجَدَا أَنَّ ٱلأَمْنَ مُسْتَنِتُ ، وَكُلِّ شَيْءِ يَسِيرُ عَلَى مَا يُرَامُ ، وَقَدِ النّهى بِهِما السَمَطافُ عِنْدَ الجِسْرِ السَوْدُي إلى قَصْرِ يَسِيرُ عَلَى مَا يُرَامُ ، وَقَدِ النّهى بِهِما السَمَطافُ عِنْدَ الجِسْرِ السَوْقَهُما شَحَّادٌ أَعْمَى الخَلِيفَةِ ، وَمَا إِنْ سَارًا قَلِيلًا فَوْقَ الجِسْرِ ، حَتَّى اسْتَوْقَفَهُما شَحَّادٌ أَعْمَى الخَلِيفَةِ ، وَمَا إِنْ سَارًا قَلِيلًا فَوْقَ الجِسْرِ ، حَتَّى اسْتَوْقَفَهُما شَحَّادٌ أَعْمَى عَحورٌ ، وَقَالَ لَهُما :

أيّها السّيدانِ الكَريمانِ ، لَقَدْ فَصَيْتُ اليّوْمَ بِطُولِهِ بِدونِ طَعامٍ ، فَهَلْ
 لَكُما أَنْ تُحْسِنا إِلَيّ بِشَيْءِ لِأَشْتَرِيَ طَعامًا ؟ ،

مَنَحَهُ اَلْخَلِيعَةُ بَعْصَ النَّقُودِ ، فَشَكَرَهُ الشَّجَّادُ وَرَجَاهُ أَنَّ يَصْرِبَهُ بِقَسُوةٍ ، فَتَحَيَّرَ اَلْخَلِيفَةُ مِمَّا سَمِعَ ، وَقَالَ لَهُ :

لا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ ، احْتِرَامًا لِشَيْخُوخَتِكَ . أَمَا كَفَاكَ أَنْكَ قَصَيْتَ يَوْمَكَ بِدُونِ طَعَامُ ؟ هَلْ لَكَ أَنْ تَقُولَ لِي لِـمَ تَسْأَلْنِي أَنْ أَضُرِنَكَ ؟ ، قصيْتَ يَوْمَكَ بِدُونِ طَعَامُ ؟ هَلْ لَكَ أَنْ تَقُولَ لِي لِـمَ تَسْأَلْنِي أَنْ أَضُرِنَكَ ؟ ،

قَلَ ٱلشَّحَّادُ : ﴿ إِمَّا أَنْ تُنَفِّذَ مَا سَٱلْتُكَ أَوْ تُسْتَرِدُ نُقُودُكَ ، فَأَنَا لَا أَقْبَلُ نُقُودًا مَى أَحَدٍ ، مَا لَمْ أَنِي ٱلعِقَابَ تَكُفِيرًا عَمًّا اقْتَرَفْتُهُ فِي حَقَّ نُفْسِي . وَبَوْ عَرَفْتَ قِصَتِي ، لَمَا تُوانَيْتَ عَنْ إِنْوالِ ٱلعِقَابِ بِي . ١

سَأَلَهُ ٱلخَلِفةُ : ﴿ مَا اسْمُكَ ؟ ﴾

أَجَابُ ٱلشُّحَّاذُ : ﴿ اِسْمِي بِابِا عَبْدُ ٱللَّهِ . ﴾

قَالَ الْخَلِيمَةُ : وَقُلْ لِي ، لِمَ تَطْلُبُ مِشْ يُحْسِنُونَ إِنَّكَ الْ يَصْرِبُوكَ ؟ هَلْ لِطَلَبِكَ هَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْقِيمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ اللَّهِيمَ مَلْ لِطَلَبِكَ هَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْقِيمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ اللَّهِيمَ مَلَ لِطَلَبِكَ هَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْقِيمِ الْأَخْلَقِ فِي اللَّهِيمَ اللَّهُ مَلَ عَرْسِها فِي نَفُوسِ أَبْنَاءِ دَولَتِنا ؛ إذْ لَيْسَ مِنَ الخُلُقِ فِي شَيْءِ اللَّهُ مَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهُ مَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا مُنَاءُ ضَرَّبَ شَيْخِ فِي مِثْلِ سِلَّ أَيهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَمِثْلُ سِلَّ أَيهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَيَتَعَدُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ فَي مِثْلُ سِلَّ أَيهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَمُنْ سِلَّ أَيهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنُ أَكْبَرَ . وَمُنْ اللَّهِ فَي مِثْلُ سِلَّ أَيهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنُ أَكُنْ أَكْبَرَ . وَمُ يُمْ سِلُّ أَيْسُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَالَهُ مَنْ مَا يَعْمِلُ عَلَيْهِمْ إِنْ لَيْهِمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّهُ إِلَيْهُمْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللل

قَالَ ٱلشُّحَّاذُ : ﴿ أَرْجُو أَنْ يَاذَنَ لِي خَلِيفَةُ ٱلْمُسْلَمِينَ أَنْ أَعْرِصَ عَلَى مُسَامِعِهِ تَارِيخَ حَياتِي . ﴾ وَأَذِنَ لَهُ ٱلخَلِيفَةُ ، فَقَالَ :

وُلِدُتُ فِي بَغْدَادَ ، وَمَاتَ وَالِدَايِ وَأَنَا شَاتُ صَغِيرً . وَثَرَّكَا لِي بَغْصَ الْحَالِ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِي ، وَأَجْهَدُتُ نَفْسِي فِي الْعَمَلِ ، وَكُسَتُ الْكَثِيرَ مِنَ الْحَالِ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِي . وَأَجْهَدُتُ نَفْسِي فِي الْعَمَلِ ، وَكُسَتُ الْكَثِيرَ مِنَ الْحَالِ ، وَاسْتُتُ لِنَفْسِي ثَمَاسِيَ جَمَلًا اسْتَخْدَمُتُهِ فِي تِجَازَتِي . وَكُنْتُ مِنَ الْحَالِ ، وَاسْتَزْيَتُ لِنَفْسِي ثَمَاسِيَ جَمَلًا اسْتَخْدَمُتُهِ فِي تِجَازَتِي . وَكُنْتُ الْمُنْرِي بِضَاعَةً مِنْ بَلَدٍ ، وَلَيْمِ الْدِادَ الْمُنْزِي بِضَاعَةً مِنْ بَلَدٍ ، وَلَيْمِ الْدِادَ اللّهِ الْحَرْ ، فَارِد دَتْ ثُرُولِقِ ، وَلَكِي ازْدادَ مُغَهَا خُبِي لِلْمَالِ .

ذَاتَ يَوْمُ النّصَفَ اللّهارُ وكُنْتُ عَائِدًا مِنَ البَصْرَةِ ، فَتَوَقّفْتُ فِي مَكَانِ الشّرَيْتُ مِنْهُ عَنفًا لِإِلَى ، وَحَلَمْتُ تَحْتَ شَجَرةٍ لِآخُدَ فِسْطًا مِنَ الرّاحةِ ، وَكُما تُعْلَمُ وَيَسْما أَنَا حَالِسٌ جَاءَنِي دَرُويشٌ كَانَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى البَصْرَةِ ، وَكُما تُعْلَمُ وَيَسْما أَنَا حَالِسٌ جَاءَنِي دَرُويشٌ كَانَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى البَصْرَةِ ، وَكُما تُعْلَمُ يَامُولايَ فَإِنْ الدَّرُويشُ يَبِيعُونَ دُنياهُمْ فِي سَبِيلِ آخِرَتِهِمْ ، فَهُمْ يَرْهَدُونَ فِي يَامُولايَ فَإِنْ الدَّرُويشُ يَبِيعُونَ دُنياهُمْ فِي سَبِيلِ آخِرَتِهِمْ ، فَهُمْ يَرْهَدُونَ فِي الدَّيْنِ وَيُسْمَونَ فِي الآخِرةِ ، وَلا يَهْتُمُونَ بِالمالِ . وَدَعَوْتُ الدَّرُويشُ لِيحْلِسَ بِحِوارِي وَيُسْمَونَ فِي الآخِرةِ ، وَلا يَهْتُمُونَ بِالمالِ . وَدَعَوْتُ الدَّرُويشُ لِيحْلِسَ بِحِوارِي وَيُسْمَونَ فِي الآخِرةِ ، وَلا يَهْتَمُونَ بِالمالِ . وَدَعَوْتُ الدَّرُويشُ لِيحْلِسَ بِحِوارِي وَيُسْمَرِكُنِي طَعَامِي ، وَتَبَادَلْنَا أَطْرَافَ الحَدِيثِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي بَعِيشُها بِحِوارِي وَيُسْمَرِكُنِي طَعَامِي ، وَتَبَادَلْنَا أَطْرَافَ الحَدِيثِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي بَعِيشُها

كُلُّ مِنًّا . وَمِمًّا قَالَهُ لِي :

ق إنّى عارفٌ عَنِ أَلَمالِ ، وَلَوْ أَرْدْتُ جَمْعَ ٱلدَّهَبِ وَالجَواهِرِ ، لَكَانَ لِي دَلْكُ . فَفَى كَهْمِ قَرِيبٍ لا تَرَاهُ ٱلعَيْنُ ، أَكْدَاملٌ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَالجَواهِرِ ، تَنوعُ دَلْك . فَفَى كَهْمِ قَرِيبٍ لا تَرَاهُ ٱلعَيْنُ ، أَكْدَاملٌ مِنَ ٱلدَّهَبِ وَالجَواهِرِ ، تَنوعُ مَا لَدُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

ثَرَّ اللَّهُ وَيِشُ مَ يَحُولُ فِي ذِهْنِي ، وَقَالَ لِي : ١ إِسْمَعُ أَبُّهَا ٱلأَحُ ، لَمْ مُكُلِّ مُسْطِعًا فِيمَا عَرَضْتُهُ عَلَيٌّ ، لَقَدْ أَحْبَرَتُكَ عَن الكَهْمِ طَنَّا مِنِي الْكَ رَحُن مُسْطِعًا فِيمَا عَرَضْتُهُ عَلَيْ ، لَقَدْ أَحْبَرَتُكَ عَن الكَهْمِ طَنَّا مِنْ يَصْلِعِها ، وَمُن صَابِحٌ لَن تَنون عَلْ شُكْرِي عَلى صَنْعي ، وَاللَّكَ تَتَدَرَلُ عَنْ يَصْلِعها ، وَمُن شَكْرِي عَلى صَنْعي ، وَاللَّكَ تَتَدرَلُ عَنْ يَصْلِعها ، وَمُن شَكْرِي عَلى صَنْعي ، وَاللَّكَ مُنْ يَصُلُها عَلَى مُنْعِيلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن يَصِلُها عَلَى مُنْهُا . ) مُنسَبِّ عَهْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

وَكُرْتُ مَلِيًّا وَسَالُتُ نَفْسِي : لَوْ أَعْطَيْتُ الدَّرُوبِشَ نِصِفْهَا ، لَتَسَاوَيْهَا فِي الْمُر وَفْدَهِ مَا لا تُصَاوِعُي نَفْسِي عَنِيهِ . وَقَابِتُ الأَمْرَ مِنْ جَمِيعِ نُوجِيهِ ، وَأَبْتُ الْأَمْرَ مِنْ جَمِيعِ نُوجِيهِ ، وَأَبْتُ الْأَمْرَ مِنْ جَمِيعِ نُوجِيهِ ، وَإِلَّا فَلَنْ يُصِيبَنِي مِنَ مَرْبُتُ أَنْ لا مَقَرْ مِنَ المُوافَقةِ عَلَى مَا أَشَارَ بِهِ عَلَيٌ ، وَإِلَّا فَلَنْ يُصِيبَنِي مِنَ الرَّهِ فَلَى يُصِيبَنِي مِنَ الرَّهِ فَلَا يُصِيبَنِي مِنَ الرَّهِ فَلَا يُصِيبَنِي مِنَ الرَّهِ فَلَى يُصِيبَنِي مِنَ الرَّهِ فَلَى المَعْلِقُ أَنْ المَعْلِقُ الْمَعْلِقُ أَنْ المَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِيلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ



نَهَضَ ٱلدُّرُويشُ ، وَرَافَقَتُهُ إِلَى أَنْ وَصَلْمًا إِلَى مَمَرُّ ضَيَّقِ بَيْنَ هَضَيْتَيْسِ خَوَائِبُهُما قَائِمةً يُتَعَذَّرُ عَلَى ٱلإنسانِ تَسَلَّقُها . وَفِي نِهايةِ ٱلْمَمَرُ تَقُومُ صَخْرةً عاليةً ، لا سَبيلَ إلى الوصولِ إليها إلَّا مِنَ الطُّريقِ الَّذي سَلَكُناهُ . وَهُمَّا أَشْعَلَ ٱلدَّرُويشُ بَارًا ، وَٱلْقَى عَلَيْهِا مُسْحُوقًا سِحْرِيًا ، فَالْزَاحَتِ ٱلصَّحْرَةُ عَنْ مَدْحَل اَلكَهْبِ الَّذِي نَسْعَى إِلَيْهِ . وَمَا هِنَي إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى وَجَدَّتُ نَفْسِي فِي دَاحِلِ كُكُهُمِ ، وَأَكْدَاسُ ٱلذُّهَبِ وَٱلجَوَاهِرِ تُحيطُ فِي مِنْ كُلُّ جَانِبٍ . فَمَلَأْتُ كِيسًا بِٱلدُّهَبِ وَمَلاَّ ٱلدُّرُويشُ كِيسًا آخَرَ بِٱلجَواهِرِ ، وَقُلْتُ لِنَفْسِي : لِمَ لا أَمْلاً أَكْياسي بِالجَوهِرِ بَدَلَ ٱلدُّهَبِ، فَهِيَ أَثْمَلُ، وَسَتَّذِرُ عَلَى ٱلمالَ الوَفيرَ . وَعِنْدُمَا انْتَهَيّْنَا مِنْ خَشْوِ ٱلأُكْيَاسِ بِٱلذَّهَبِ وَٱلحَواهِرِ وَتَخْصِيلِها عَلى ظُهُورِ ۚ الْإِلَى ، رَأَيْتُ ٱلدَّرُويشُ يُسْرِعُ إِلَى صَنْدُوقِ ذَهَبِيُّ كَبِيرٍ فِي أَقْصَى ٱلكَهْفِ ، وَيُخْرِحُ مِنْهُ صَنْدُوقًا خَشَيًّا صَعِيرًا . وَأَشْعَلَ ٱلدَّرُويِشُ ٱلنَّارَ ثَانِيةً ، وَأَلْقَى فِيهَا مُسْحُوفًا سِخْرِيًّا وَثَلا بَعْضَ ٱلتَّعَاوِيذِ ٱلسُّحْرِيَّةِ ، وَإِدَا بِٱلكُهْفِ يُغْنَقُ ثَانِيةً ، وَتَعُودُ ٱلصَّخْرَةَ إِلَى مَكَانِهَا .

سَاقَ كُلُّ مِنْا أَرْبَعِينَ جَمَلًا ، وَسِرْمَا حَتَى وَصَلَنَا إِلَى مُفْتَرُقِ طَرِيقَيْسٍ ، أَخَدُهُمَا يُؤدِّي إِلَى آلْبَصْرَةِ وَآلَاحَرُ إِلَى بَغْدَادَ ، وَقَتْلَ أَنْ تَغْتَرِفَ ، وَيَسْلُكَ آلَةً رُويشُ الطَّرِيقَ إِلَى آلْبَصْرَةِ وَآنَحِهَ أَنَا إِلَى بَغْدَادَ ، شَكَرْتُهُ عَلَى حَميلِ صَنْعِهِ ، الدَّرُويشُ الطَّرِيقَ إِلَى آلْبَصْرَةِ وَآنَحِهَ أَنَا إِلَى بَغْدَادَ ، شَكَرْتُهُ عَلَى حَميلِ صَنْعِهِ ، وَمَا كِلْتُ أُسِيرُ قَلْهِ اللهِ بَعْمِيلًا ، حَتَى قُلْتُ وَتَمَنِّتُ لَهُ سَفَرًا مَيْمُونًا ، وَسَعَادَةً دَائِمةً . وَمَا كِلْتُ أُسِيرُ قَلِيلًا ، حَتَى قُلْتُ إِنْهُ لِيلًا ، حَتَى قُلْتُ إِلَيْهَا ، وَسَعَادَةً دَائِمةً مِنْ هَذِهِ آلتُرُواتِ ؟ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَاجِةٍ إِلَيْهَا ، لِمُنْ وَقُتِ بَشَاءً ، وَيَا نُحُدُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ . إِنَّهُ يَعْرِفُ كَيْفَ بَقْنَحُ الكَهْفَ فِي أَي وَقْتٍ بَشَاءً ، وَيَا نُحَدُّ مِنْهُ مَا يَشَاءُ .

أَوْفَفْتُ إِبِي ، وَعُدْتُ إِلَيْهِ مُسْرِعًا وَقُلْتُ لَهُ : ﴿ أَحَي ، إِنَّكَ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ

فِي الدُّنيا ، وَالرَّاغِينَ فِي الآخِرةِ . وَسَنَكُونُ هَٰدِهِ الثَّرُواتُ عِبْمًا عَلَيْكَ يُورِئُكَ الشَّقَاءَ . لا تُنْسَ النَّكَ لَسْتَ مِمَّلَ يُحْسِونَ سَوْقَ الإِسِ ، وَلا مِمَّلُ يَعْرِفُونَ كَنُفَ يَسوسُونُها . إِنَّ الحِكْمةَ تَقْصِي اللَّا تَأْخُدَ الْكُثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ جَملًا كَنُفَ يَسوسُونَها . إِنَّ الحِكْمةَ تَقْصِي اللَّا تَأْخُدَ الْكُثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ جَملًا مِنْها ، مَعَ أَنْكَ مَتَجَدُ مُنْتَهِى الصَّعُوبَةِ فِي سَوْقِها . »

نَطَرَ ٱلدَّرُوبِيثُ إِلَيُّ وَقَالَ : « لَقَدْ أَصِيْتَ فِيمَا قُدْتَ ، وَلَـمُ أَفْطَنُ إِلَى دُلِثَ . هَيًّا خُدْ عَشَرَةً مِنْهَا . »

الحَرَّاتِ أَفْضَلَ عَشَرَةٍ ، وَعُدْتُ إِلَى إِبِلَى ، وَلَطُّرْتُ خَلْفِي الْأَرَى الْمَسَافَةُ الَّتِي قَصَعُهَا ، فَكَانَتُ غَيْرَ طَوِيعةٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَصِعْ أَنَّ يُسْرِعَ بِمَا مَعَهُ مِنَ النِّي قَصَعُهَا ، فَكَانَتُ غَيْرَ طَوِيعةٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَصِعْ أَنَّ يُسْرِعَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْإِنِ ، وَهُمَا حَدَّنْتُ نَفْسِي قَائِلًا : نَقَدْ كَانَ مِنَ النِسِيرِ عَلَيْ أَنَّ اسْتَرْجِعَ الْمَريدِ مِنْهَا ؟ مَاذَبْتُهُ بِأَعْلَى صَوْتِي ، وَسِيرْتُ عَشَرَةً . لِمَ لا يُحْسِيرُ سَوْقَ الإِيلِ مَصْوَلَةً ، وَسِيرْتُ لَهُ : لا حَي الدُرُويشَ ، يَتَعَدُّرُ عَلَى مَنْ لا يُحْسِيرُ سَوْقَ الإِيلِ فَيْحُونُ ، وَسِيرْتُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ لَو الْعُطَيتَنِي عَشَرَةً أَحْرَى ، ﴾ أن يُسوقَ تَلائِينَ مِنْها ، وَحَيْرٌ لَكَ وَأَسْلَمُ لَو الْعُطَيتَنِي عَشَرَةً أَحْرَى ، ﴾

نَمْ يَتَوَدُّدِ ٱلنَّرُوبِشُ وَأَحابَ طَنَبِي وَبِدَا أَصْنَحَ مَا لَدَيِّ سِنِّسَ حَمَلًا. وَكُما يَقُولُ ٱلْمَثُلُ: ٥ كُلُّما رادَ مَالُكَ رادَ جَشَعُكَ ٥ ، فَقَدْ وَحَدْتُ نَفْسِي وَكِما يَقُولُ الْمَثُلُ: ٥ كُلُّما رادَ مَالُكَ رادَ جَشَعُكَ ٥ ، فَقَدْ وَحَدْتُ نَفْسِي أَعُودُ إلَيْهِ لِلْمَرَّةِ ٱلنَّائِةِ ، قَائِلًا ١ ﴿ يَادَرُوبِشَ ٱلخَيْرِ ، لَنْ يَقِرَّ لِي قَرَلُ ، وَلَنْ أَسُوقُ هَدَا الْقَصِيعَ مِنَ ٱلإِسِ مَعَ حَهْبِكَ أَشْعُرَ بِالسَّعَادَةِ ، كُدَّما تَصَوَّرُنْكَ نَسُوقُ هَدَا القَصِيعَ مِنَ ٱلإِس مَعَ حَهْبِكَ النَّامُ بِسَوْقِهِا ، مَا اللَّذِي سَيْحِلُ بِكَ لَوْ هَرَنَتُ مِنْكَ ٱلإِسْ لَا وَعَصَلْكَ أَحَدُها النَّامُ بِسَوْقِهِم مِنَ الإِسْ لَا وَعَصَلْكَ أَحَدُها النَّامُ بِسَوْقِهِم اللَّهُ وَعَصَلْكَ أَحَدُها النَّامُ بِسَوْقِ حِمارًا ، وَتَذْهَبَ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنّا الل

عَنْكَ ، لَوْ رَاوِكَ تُسوقُ عِشرينَ جَمَلًا تُحْمِلُ ٱلدُّهَبُ وَالْحَواهِرَ ؟ إِنَّ أَوْلَ سُؤَالٍ يَقُولُونَهُ : مِنْ أَيْنَ لِلْدُرُويِشِ هٰذَا ؟ وَسَيَتُهِمُونَكَ بِٱلنَّصُوصِيَّةِ ، سَيَقُولُونَ عَنْكَ إِنَّكَ لِصُّ فِي ثِيابِ دَرُويِشٍ .

مَا إِنْ سَمِعَ الدَّرُويِشُ تَصَوُّراتِي الْتِي عَرَضَتُهُا عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنازَلَ عَنْ بَقَيْةِ
الإَبِل ، وَقَالَ : ﴿ تَدَكُّرُ بِالنَّيُّ أَنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ السَالَ لِيُسْعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَيُعِينَ السَّعِدَ التَّعَسَاءَ ، وَاللَّهُ عَلَيْ يَعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ اللَّهُ وَاتِ تَتَبَدُّدُ حَيْنَ نَكُنَوْهُا لِأَنْفُسِما فَقَطْ ، تَذَكُّرُ يَائِشَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ضَحِكْتُ مِمَّا قَالَ ، ثُمَّ تَذَكُّرْتُ الصَّدُوقَ الْخَشْبِي الصَّعْرَ الَّذِي الْخَذَهُ مِنَ الْكَهْفِ وَاحْتَفَطَ بِهِ لِنَفْسِهِ . قُلْتُ لِنَفْسِي : لَعَلَّ الصَّدُوقَ يَحْتَوي عَلَى مَا هُوَ الْفَشُولِ : • مَا الَّذِي هُوَ الْفَضُلُ مِمَّا حُمَنْناهُ عَلَى ظُهُورِ الإلِل ، وَبَاذَرْتُهُ بِالسَّوْالِ : • مَا الَّذِي هُوَ الْفَضُولِ : • مَا الَّذِي مُنَاهُ بِذَلِكَ الصَّنْدُوقِ الصَّغْيرِ ؟ هَلْ تُنُوي الْ تَأْخُدَهُ مَعَتْ ؟ ، وَمَا أَسْرَعَ مَنَاهُ بِذَلِكَ الصَّنْدُوقِ الصَّغْيرِ ؟ هَلْ تُنُوي الْ تَأْخُدَهُ مَعَتْ ؟ ، وَمَا أَسْرَعَ مَا قَدْمَهُ فِي قَائِلاً : • إلَيْكَ الصَّنْدُوقِ أَنْهَا الصَّدْيَقُ ، إِنْ كَانَ سَيْسَعِيدُكَ . •

فَتَحْتُ الصَّنَدُوقَ فَوَجَدُّتُ فِي دَاخِيهِ رُجَاحِةً زَيْتٍ صَغِيرةً . وَلَمَّا سَالَتُهُ عَنْ فَائِدةِ الرَّيْتِ قَالَ : ٩ إِعْلَمْ ، يَاأَخِي ، أَنَّهُ سِحْرِيْ . لَوْ وَضَعْتَ قَلِيلًا مِنْهُ عَلَى عَيْبِكَ اليسرى ، لَتُكَشَّفَتُ لَكَ كُنوزُ الأرضِ مِن ذَهَبٍ وَجَواهِرَ . وَلَكِنْ ، حَذَارٍ ، إِنْ مَسَّ الرَّيْتُ عَبْلُكَ اليَّمْنِي أَصِيبَتْ بِالْعَمَى . ٩

وَكُمْ كَانَتْ فَرِحَتِي عَظِيمةً ، عِنْدَمَا أَطْلَعَني عَلَى سِرُّ ٱلزَّيْتِ ٱلسَّحْرِيُّ ، وَتُقْتُ بِشِدَّةٍ لِتَجْرِبَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ :

﴿ ذَعْنِي أُجَرِّبُهُ ، وَأَرْجِو أَنْ تَنكَرُمُ بِأَنْ تَقُومُ بِدَلِكَ لِإِثْلَا تَعْرِفُ طَويقة اسْتِعْمالِهِ خَيْرًا مِنْي . ١

أَخَدُ لَدُّرُوبِشُ الصَّدُوقَ وَقَالَ لِي : ﴿ أَعْلِقَ عَيْلُكُ الْيُسْرَى . ﴿ ، ثُمْ وَصَغَ السَّنَعَةُ فِي الرَّيْتِ وَلامَسَ عَبْنِي البَّسْرَى وَمَ إِنْ فَتَحْتُهَا حَتَّى تَكَشَّفَ ي مِ الصَّنَعَةُ فِي الرَّيْتِ وَلامَسَ عَبْنِي البَّسْرَى وَمَ إِنْ فَتَحْتُهَا حَتَّى تَكَشَّفَ ي مِ فَي باصِ الأَيْصِ مِنْ دَهَبِ وَقَصَّةٍ وَجَوْهِرَ . رَيْتُ كُثُرُ مَصْمُورًا تَحْتَ فِي باصِ الأَيْسِ الأَيْسِ مِنْ دَهَبِ وَقَصَّةٍ وَجَوْهِرَ . رَيْتُ كُثُرُ مَصْمُورًا تَحْتَ إِنْ فَي باصِ الأَيْسِ الدَّيْسِ مِنْ دَهْتِ وَقَصَّةٍ وَجَوْهِرَ . رَيْتُ كُثُرُ مَصْمُورًا تَحْتَ اللَّيْسِ اللْعَلِي اللَّيْسِ اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلِي اللَّيْسِ اللْعَلِي اللْعَلِي اللْعَلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعَلْسِ اللْعَلِي اللْعَلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلِي الْعَلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ الْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ الْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ اللْعِلْسِ الْعِلْسِ الْعِلْسُولِ الْعِلْس

اِعْتَرَتْسِ الدَّهْمَةُ لِمَا أَرَى وَسَالَلُهُ . ﴿ إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَلِصِرَ حَبُدُ اللَّهُ الْكُورِ الْمُنْسِ وَاحِدةٍ هُلُ لَكَ أَنْ تَصَعَ نَعْصَ الرَّيْتِ عَلَى عَبْسِي اليُمْسَى اللَّهُ الكُورِ الْمُنْسِ وَاحِدةٍ هُلُ اللَّهُ أَنْ تُصَعَ نَعْصَ الرَّيْتِ عَلَى عَبْسِي اليَّمْسَى اللَّهُ وَاحَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ ال

عَى اللَّهِ \_ يَشِي وَيَشَ نَفْسِي ــ يَمْ أَصَدُقَ مَا قَالَ ، مَنْ ظَنَتُ أَنَّهُ يُخْفِي عَلَيْهِ بِقَوْدِ وَ يَسْتُ أَذْرِي ، عَلَيْهِ بِقَوْدِ وَ يَسْتُ أَذْرِي ، عَلَيْهِ بِقَوْدِ وَ يَسْتُ أَذْرِي ، كَلَّهُ يَجْفُلُ هِمْ ٱلرَّبِينُ فِي إِنْ يَقْفِلُ حَدِيقًا عَلَى الرَّوْيَةِ عَلَى حِيلٍ يُفْقِدُ كَيْفُ لِللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل



الْمَاسُلُ مَمَّا القُدْرَةَ عَلَى الإِبْصَارِ . لَقَدْ عَمِنْتُ الكثير مِنْ أَخْلِي ، وَلا حَاجَةَ بِى الْمُاسُلُ مَمَّا القُدْرَةِ عَلَى الإِبْصَارِ . لَقَدْ عَمِنْتُ اللّهَ أَنْ تَفْعَلَ مَا طَلَاتُهُ اللّهِ ال

ا أَبُها لِإِلْسَالُ سَيِّئُ ٱلحَطَّ ، فَذُ كَالَ لَحَرَّهُ مِنْ حَلَى لَعَمَلِ ، وَبِي عَجَّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَى بَصَرَكَ ، وَبِي عَجَرًّ عَمَى بَصَرَكَ ، وَبِي عَجَرًّ عَلَى بَصَرَكَ ، وَبِي عَجَرًّ عَمَى بَصَرَكَ ، وَبِي عَجَرًّ عَلَى عَلَى بَصَرَكَ ، وَبِي عَجَرًا عَلَى مَ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَمَى بَصَرَكَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَ وَلِي عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَ وَلَا عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَ اللهِ عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَ اللهِ مَ وَسِيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَسَيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَسَيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَسَيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَسَيَحْمَدُونَ الله عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَالْمَا عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ أَلَا عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَالْمَا عَلَى مَ سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَالْمَا عَلَى مَا سَافَةً إِلَيْهِمْ مَا يَعْمَ ، وَاللّهُ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا سَافَةً إِلَيْهِمْ أَلِيْ عَلَى مَا يَعْمَ ، اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا يَعْمَ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهِ مَا يَعْمَ مَا يَعْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ساق الشرويش الإس ، وبقيتُ وخدي عنى قاعة الطريق ، إن أن مَوَّ بني ، النومِ الثَّالِي ، حماعةً مِنَ المُسافرينَ أَحَدوي بني بَعْدادَ ، وَهَالَمَا أَعْشُ عَن مَا يُقَدِّفُهُ لِنَي المُحْسول ، وحَتَّى أَكَفُرَ عَمَّ قَتْرَفَتُهُ بِحَق مُفْسِي ، تَرِي مِن مُقَدِّفُهُ لِنَي المُحْسول ، وحَتَّى أَكَفُر عَمَّ قَتْرَفَتُهُ بِحَق مُفْسِي ، تَرِي مَن مَر مُن الله عَنى المُحْسينَ أَنْ يُتَرَاوا فِي أَشَدُ كَعِقابِ هذه قِصَّتَى ، يا مَير مُنوفين مَن الله المُحْسينَ أَنْ يُتَرَاوا فِي أَشَدُ كَعِقابِ هذه قِصَّتَى ، يا مَير مُنوفين

م إِنَّ سَمِع الخَسِفةُ قَصَّة لَرَّحُلِ خَتَّى قَالَ . ٥ بَابَا عَنْدَ لَقَدَّ لَقَدَّ كُنْتَ حَطَّ حَسِيمًا ، وَلَكِنَّ عَقَائِكَ كَانَ أَعْصِمَ . مُنْدُ هَدِه كَنْحُظةٍ لَنْ

َ يِمَالَكَ أَدْنَى عِقَابٍ . وَسَأَهَتُ لَكَ بَيْتًا تَعِيشُ فِيهِ ، وَأَجْرِي عَلَيْكَ مَالًا يَهِي بِقَضَاءِ حَاجَاتِكَ ٱلْيَوْمِيَّةِ . )

جَمَّا بَابًا عَبِّدُ ٱللهِ عِنْدَ قَدَمَى ٱلخَلِيمَةِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ يَاٰلُمِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، لَا يَسَعُني إِلَّا أَنْ اتَمَنَّى لَكَ ٱلسَّعادةَ حَتَّى أُخْرِياتِ أَيَّامِكَ ، كَمَ أَتَّمَتَى أَنْ يَسْمَعَ ٱلنَّاسُ بِمَا صَنَعْتَ مَعِي مِنْ جَمِيلٍ . ﴾

هُنا وَصَلَتْ شَهْرَرادُ إِلَى نِهابِهِ جِكَايَتِها، ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَى السَّنْطَانِ وَقَالَتْ: وَلَذَي قِصَةً أَخْرَى عَنِ الْخَلِيفَةِ هارُونَ الرَّشيدِ، أَخَدِ أَعْظَمِ الْخُكَامِ وَأَكْثِرِهِمْ جِكُمةً وَحَصَافَةً. وَمَعَ هٰذَا لا يَتَرَفَّعُ أَخْكُمُ النَّاسِ عَنْ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ غُلامٍ ، وَأَرانِي عاجِزةً عَنْ جِكَايَتِها لَكَ ، لِأَنْ السَّمْسَ قَدْ يَتَعَلَّمَ مِنْ غُلامٍ ، وَأُرانِي عاجِزةً عَنْ جِكَايَتِها لَكَ ، لِأَنْ السَّمْسَ قَدْ أَشْرَقَتْ ، وَلَكِنَتْ قَدْ نَجِدُ مِنْ يَيْنِ الْعُلَماءِ وَالْأَدَبَاءِ فِي دِيوانِكَ مَنْ يَعْرِفُ قَصَةً عَلَى كوجِيا وَالْخَلِيفَةِ هارُونَ الرَّشيدِ . ا

وَلْكِنَّ السَّلُطِينَ أَجَابُهَا يِقَوْدِهِ : لا قَدْ لا أَجِدُ مِنْ يَيْسِ العُلَمَاءِ وَالأَدْبَاءِ فِي ديوانِي مَنْ يَعْرِفُ هٰذِهِ القِصَّةَ الَّتِي أَرْغَتُ فِي سَمَاعِهَا . لِذَٰلِكَ سَأَبْقِي عَلَى حَيَاتِكِ يَوْمًا آخَرَ لِتَقْصِيّها عَلَىٰ قَبْلَ شُرُوقِ شَمْسِ الغَدِ . ١

#### اَلْفَصْلُ السَّادِسُ اَلْقاضي اَلْعُلامُ

دَاتَ لَيْلَةٍ ، يَسَمَا كَانَ عَارِقًا فِي نَوْمِهِ ، سَمِعَ هَاتِفًا يُنادِهِ : ١ يَاعَدِي إِنَّكُ فَوْلَهُ فَي مُكُةً ؟ أَذْكُرْ قَوْلَهُ فَي مُكَةً ؟ أَذْكُرْ قَوْلَهُ فَي مُكَةً ؟ أَذْكُرْ قَوْلَهُ فَي مُكَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . لِمَ لا تَقْصِدُ بَيْتَ اللهِ الدَّوْلَمُ فِي مُكَةً ؟ أَذْكُرْ قَوْلَهُ المالِ لِ كِتَابِهِ العَزِيزِ ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ البَيْتِ مَنِ استطاعَ إلَيهِ سَبِيلًا ) المالِ لِ كِتَابِهِ العَزِيزِ ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ البَيْتِ مَنِ استطاعَ إلَيهِ سَبِيلًا ) مدن الله العَظم . إنَّكَ قادِرْ عَلَى أَدَاءِ هُذِهِ الفَريضةِ ، بِمَا أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ مُوسِعَةٍ وَمَالًى . ١

وعِنْدُمَا اسْتَنِقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ، خاطَبَ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ : أَجَلَ ، عَلَى أَنْ أُودًى مِنْ مَنْ مَنْ أَرْكَ يَنْتِي وَأَصْدِقَاتَى ، لِذَا لَابُدُ لِي أَنْ أَرْكَ يَنْتِي وَأَصْدِقَاتَى ، لِذَا لَابُدُ لِي أَنْ أَرْكَ يَنْتِي وَأَصْدِقَاتَى ، لِذَا لَابُدُ لِي أَنْ أَنْهُ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ ، وَالتَّصَدُقِ عَلَى الْفُقْرَاءِ ، وَبَعْدَهَا لَنْ يَجِينَنِي الْمَاتِفُ أَنْ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ ، وَالتَّصَدُقِ عَلَى الْفُقْرَاءِ ، وَبَعْدَهَا لَنْ يَجِينَنِي الْمَاتِفُ النَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَكُمْ لِلطُوافِ بِالْكُعْبَةِ السَّمَارُقَةِ وَأَدَاءِ بَقَيْةِ السَّعَارُ .

لَكُنْ عِنْدُمَا تُكَرَّرُ سَمَاعُ آلهَاتِفِ فِي نُوْمِهِ ، عَزَمَ عَلَى تُنْفِيذِ مَا أَمْرَهُ بِهِ ، الْحَاء بَصَدَيْقِ لَهُ وَأَسْكُنَهُ فِي تَيْتِهِ يَرْعَى شُؤُونَهُ فِي غِيابِهِ . وَبَاعَ ٱلدُّكَانَ وَمَا فِيهِ السَّاء بَصَدَيْقِ لَهُ وَالشَّرَى جَمَلًا يُحَمَّلُ عَلَيْهِ بِضَاعَتَهُ . وَاسْتَرَى جَمَلًا يُحَمَّلُ عَلَيْهِ بِضَاعَتَهُ .

ثُمُّ أَخَدَ يُسَائِلُ نَفْسَهُ : م عَسَايَ أَفْعَلُ بِاللَّلِفِ ديمَارٍ النّي ادْخَرْتُها ، وَالنّي لا أَسْتَطَيعُ أَخْذَها مَعي ؟ هَلْ أَحْفِيها في مَكَانٍ أَمْسِ إلى جِيْرِ عَوْدَتِي ؟

دَهَبَ عَدِّي إِلَى صَدِيقِهِ حُسَيْسِ وَقَالَ لَهُ : ﴿ يَاأَحِي ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي فِي



ملىهى إلى مَكُّةَ ، فَهَلَّ لَكَ أَنْ تَتَكَرَّمَ فَتَخْفَظَ لِي هَٰدِهِ الْقِلْدَرَ إلى حِيسِ عَوْدَتِي ؟ ٩

رَحْبَ حُسَيْنَ بِدُرِثَ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ . ١ سَافَعُلُ مَا طَسَتَ مِنْي بِكُلُّ مَنْ مِنْ مِعْنَاحَ ذُكَّانِي ، وَضَعِ القِدْرَ فِي الْمُكَانِ الَّذِي تُجِفُ ، وَضَعِ القِدْرَ فِي الْمُكَانِ الَّذِي تُجِفُ ، وَضَعِ القِدْرَ فِي الْمُكَانِ الَّذِي تُجِفُ ، وَضَعِ القِدْرَ فِي الْمُكَانِ اللّهِ وَعَلَمُ عَوْدَ بِكَ بِالسَّلَامَةِ . ١ وَسَنْجِدُهُ اللّهِ اللّهِ . ١

مُد عِدَّةِ أَيَّامٍ ، الْطَنَقَ عَنَيْ عَلى جَمَلِهِ ، مُحَمَّلًا مما يَسْتَطَيْعُ بَيْعَهُ فِي اللهِ وَنَعْدَ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ الحرامِ ، وَدْى نَقَيَّةً اللهِ الحرامِ ، وَدْى نَقَيَّةً اللهِ الحرامِ ، وَدْى نَقَيَّةً عَلَى رُوَّارِ بَيْتِ اللهِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ الحرامِ اللهِ اللهِ الحرامِ اللهِ اللهِ الحرامِ اللهِ اللهِ الحرامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحرامِ اللهِ اللهَا الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مصى عَلى عباب عَبِي مُنْدُ عادَرَ بعُداد سَنْعُ سَنُواتٍ . وَجِلاَلَ نَنْكَ كَمْدُهِ مُ يَخْصُرُ عَنِي بِبالِ صَديقهِ خُسَيْسٍ ، ثَلُ دَمْ يُفَكِّرُ فِي قِنْدٍ ٱلرَّيْتُونِ النَّتِي النَّمَنَةُ عَلَيْها .

وَلُولَ شَهْرٍ مِنْ عَوْدَةً عَلَيٌّ قَالَتْ رُوحَةً خُسَيِّي لَهُ : ﴿ لَقَدْ مُصَنَّى رَمَلٌ صَوِيلٌ

لْكِنَّ حُسَيْنًا ضَرَبَ بِنَصِيحَتِها غُرْضَ الحَائِطِ ، وَدَهَبَ إِلَى الدُّكَانِ وَهَتَحَ الْكِذَر . وَكَانَتِ الطَّبَقَةُ العُلْيا مِنَ الزَّيْتُونِ فاسِدةً تَنْبَعِثُ مِنْهِ وَالْحَةً كَرِيهةً ، فَالْخَذَر . وَكَانَتِ الطَّبَقةُ العُلْيا مِنَ الزَّيْتُونِ فاسِدةً تَنْبَعِثُ مِنْهِ وَالْحَةً كَرِيهةً ، فَالْخَذَر يُلْقي بِالفاسِدِ مِنَ الزَّيْتُونِ إِلَى أَنْ عَثَرَ أَخِيرًا عَلَى الدَّنانِيرِ الدَّهَبِيَّةِ فِي قَعْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُل

عادَ حُسَيْنُ إِلَى زَوْجَنِهِ وَقَالَ لَهَا : ﴿ لَقَدْ كُنْتِ عَلَى صَوَابٍ حَيْمًا قُلْتِ بِأَنْ ٱلزَّيْتُونَ فَاسِدٌ ، فَقَدْ وَجَدْنُهُ كَذْلِكَ . ﴾ ثُمَّ ساءَلَ نَفْسَهُ : كَيفَ أَحْتَفِظُ لِنَفْسِي بِٱلدُّنَانِيرِ ٱلذَّقَبِيَّةِ إِذَا مَا عَادَ عَلَى كُوجِيا ؟

أَعْمَلَ فِكُرُهُ طَوِيلًا ، وَوَجَدَ ٱلسَّبِيلَ إِلَى ذَٰلِكَ . غَادَرَ ٱلبَيْتَ وَاشْتَرَى كَمِّيَةً مِنَ ٱلزَّيْتُونِ ٱلطَّازَحِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ ٱلقِدْرَ مِنَ ٱلزَّيْتُونِ ٱلفاسِيدِ وَمَلاَّها بِٱلرَّيْتُونِ الدي اشْتَراهُ ، وَأَحْكُمُ إِتْفَالُها وَأَعَادَها إِلَى مَكَانِها .

أَحَذَ عَلَى كُوجِيا يَوْكُدُ لَهُ أَنَّ ٱلدُّنانِيرَ ٱلدُّهَبِيَّةَ كَانَتْ فِي قَاعِ ٱلْقِدْرِ ،وَلَكِنَّ مُسَيِّنًا اسْتَنَعُرُّ فِي إِنْكَارِهِ قَاتَلًا :

ا باعلى لَقَدِ التَّمَنَّتَنِي عَلَى قِدْرِ الزَّيْتُونِ . وَهَا أَنْتَ ذَا بَعْدَ غِيابِ سَبْعِ سَرَاتٍ ، تَدَّعِي بِأَنَّ فِي الْقِدْرِ دَنانِيرَ ذَهَبَّةً . لِـمَ لا تَدَّعِي بِأَنْكَ مَلاَّتَ القِلْرَ بِالجُواهِرِ ، وَتَطَالِبُنِي بِدَفْعِ قِيمَتِهَا ؟ لَقَدْ أُصَبَحْتُ أَكْثَرَ اقْتِناعًا بِأَنَّهُ لَـمْ يَكُنُ

فِي ٱلْقِلْدِ زَيْتُونٌ أَو ذَهَبُ أَوْ جَواهِرُ أَوْ أَيْ شَيْءِ آخَرَ بَلَّ كَانَتْ فَارِغَةً . ٢

وَأَمَامُ إِصْرَارِ حُسَيْسِ عَلَى الْإِنْكَارِ قَالَ عَنَى : ﴿ إِذًا فَلْمَحْنَكُمْ إِلَى الْقَضَاءِ . وَالْمَامُ الصَّدُونَ مَا لَعَنْ وَالْمَاطِلِ ، وَيَشَى الصَّدُونَ وَالْمَاطِلِ ، وَيَشَامُرُكُ بِأَنْ يُعِيدُ إِلَى مالِي . وَالْمَاطِلِ ، وَسُيَامُرُكُ بِأَنْ يُعِيدُ إِلَى مالِي . وَالْمَاطِلِ ، وَسُيَامُرُكُ بِأَنْ يُعِيدُ إِلَى مالِي . واللّهُ ماللّهُ مال

فِي اَلْيَوْمِ اَلْتَالِي ، مَثَلَ الاثنانِ أَمَامُ القَاضِي الَّذِي سَأَلَ عَلَيًّا قَائِلًا ; 1 يَاعَلَيُ ، هَلُ رَآكَ أَحَدُ تَضَعُ الدُّهَبَ فِي القِدْرِ ؟ :

أَجَابَ عَلَيْ : ﴿ كُلَّا يَاسَيُّدي أَلْقَاضِي ، فَفَدْ كُنْتُ وَخُدي لَمْ يَرَنِي

سَالُهُ ٱلقاضي : ﴿ هَلْ أَلْبَأْتُ زَوْجَتَكَ بِمَا فَعَلْتُ ؟ ﴾ أجابُ عَلَيْ : ﴿ كَلَّا ، لِأَنِّي لَسْتُ مُنَزَوِّجًا . ﴾

سَأَلُهُ ٱلقَاصِي : ﴿ هَلَ أَخْبَرُتَ أَيُّ شَخْصٍ آخَرَ بِدُلِكَ ؟ ﴾

أَجَابُ عَلَيْ : ﴿ كُلَّا يَاصَاحِبُ ٱلفَصِيلَةِ . ﴿

مَنَالُ ٱلقَاضِي خُسَيْنُ : ﴿ هَلْ كُنْتَ نَعْلَمُ بِوُحُودِ ٱلدَّهَبِ فِي ٱلْقِدْرِ ؟ ﴾ أَجَابَ حُسَيْنٌ : ﴿ كُلُّ يَاسَيُدِي ٱلقَاضِي . لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَنْ ٱلْقِدْرَ مَمْلُوءَةً وَجَابَ خُسَيْنٌ : ﴿ كُلَّا يَاسَيُدِي ٱلفَاضِي . لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَنْ ٱلْقِدْرَ مَمْلُوءَةً وَجَابَ خُسَيْنٌ : ﴿ كُلَّا يَاسَيُدِي ٱلفَاضِي . لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَنْ ٱلقِدْرَ مَمْلُوءَةً وَيَتُونًا ﴾ فَصَدَّقَتُهُ . ﴾

سَأَلَهُ القاضي: ١ هَلَّ فَتَحْتَ الْقِلْرُ ؟ ١

أَجَابَ خُسَيْنٌ : ﴿ كَلًّا ، فَقَدْ وَضَعَهَا بِنَفْسِهِ فِي مَكَانٍ فِي دُكَّانِي ، وَلَمْ

لْنُنَدُّ يُدي إِلَيْهِ مُنْدُ وَضَعَها . ٣

عَدْبُ قُرِّر القَاصِي أَنَّهُ لَا يُؤْجَدُ مَا يُشْتُ حُقٌّ عَلَيٌّ فِيمَا يُدْعِيهِ .

سُنّاءَ عَلَى كُوحِيا شُنَدُ الاسْتِياءِ مِنْ قَرْرِ لقاضي، وَعَرَمُ عَلَى رَفْعِ شُكُوى مِن لَخْيِهِ هِرُون لَرُسْيد نَعْدَ عَوْدَنِهِ مِنْ صَلاقِ الْفَحْرِ. وَمَا إِنْ مَنْ مُونِ لَخْيهِ هَرُون كُرُسْيد نَعْدَ عَوْدَنِهِ مِنْ صَلاقِ الْفَحْرِ. وَمَا إِنْ مَنْ مُرَى مِنْ لَعْمِيهُ لَشَكُوى حَتَّى قَالَ: وَ أَنْ فِي حَيْرةٍ مِنْ هَذِهِ الشّكُوى، وَلا مُنْ مُحَيّمةُ لَمْ اللّهُ عَلَى لِصًا ، أَوْ سَاذَجًا وَبُق أَكْثَرُ مُنْ مُنْ لَكُونَ عَلَيْ لِصًا ، أَوْ سَاذَجًا وَبُق أَكْثَرُ مُنْ مُنْ لَا مِنْ عَلَيْ لِصًا ، أَوْ سَاذَجًا وَبُق أَكْثَرُ مُنْ مُنْ مُنْ لَا مَرْء أَنْ يَعْلَم إِنْ كَانَتْ فِصَلّتُهُ مِن لِلْمَرْء أَنْ يَعْلَم إِنْ كَانَتْ فِصَلّتُهُ مِن لِلْمَرْء أَنْ يَعْلَم إِنْ كَانَتْ فِصَلّتُهُ مِن لِلْمَرْء أَنْ يَعْلَم إِنْ كَانَتْ فِصَلّتُهُ مِن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَا أَنْ يَعْلَم وَلِي مُنْ مُنْ مُنْ فَعَلَم وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَا لَا مُنْ مُنْ مُنْ فَا لَهُ مُنْ مُنْ فَعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ فَعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ فَعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَلْ اللّه مِنْ مُعْلَم وَلِي اللّه وَمُنْ فَعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَلْ اللّه مِنْ مُنْ مُعْلَم وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَلَعُمُ وَلَا مُنْ فَالَعْ وَمُنْ مُنْ فَلْ اللّه وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ فَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلْمُ وَلِيم وَلِي مُنْ فِي مُنْ فَلِيم وَلِيمُونُ وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلَا مُنْ مُنْ مُؤْمِن وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلَا مُؤْمِن وَلَمُ وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَلِيم وَالْمُونِ وَلِيمُونَا وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ فَاللّه وَلِيم وَلِيم

نَكُمْ صَبَى ثَابِتُ اسْمُهُ فَارِسٌ فَقَالَ : ﴿ هُلُ لَمَا أَيُهَا ٱلْإِحْوَةُ ، أَنْ نُناقِشَ فَصَيَّةً هِيَ حَدِيثُ الْمَديةِ ؟ لأَكُر القاصي اللّذي يَحْكُمُ و القَضيَّةِ . الْنَ . فَصَيَّةً هِيَ حَديثُ الْمَديةِ ؟ لأَكُر القاصي اللّذي يَحْكُمُ و القَضيَّةِ . الْنَ . الْكَرِيمُ ، سَتَقُومُ بِدُورِ عَلَي كُوحِيا أَمَّا أَنْتُ يَارِيادُ ، فَسَتَقُومُ بِدُورٍ حُسَيْسٍ . اللّذي فَارِسٌ عَلَى الأَرْضِ وَقَالَ : ﴿ إِنْتُونِي بِعَلَي . ﴿ فَرَبّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَارِسٌ عَلَى الأَرْضِ وَقَالَ : ﴿ إِنْتُونِي بِعَلَى . ﴿

وَلَمُّا مُثَلَّ عَدِي ( كَرِيمٌ ) أَمَامَهُ ، قَالَ لَهُ : ( قُلْ بِاعَلَيُّ : أَقْسِمُ بِاللّهِ أَنْ اقولَ الْحَقِّ ، كُلُّ الْحَقِّ ، وَلا شَيْءَ عَيْرَ الْحَقِّ . ؛ أَقْسَمَ كُرِيمٌ ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْقَاضى حِكِيةٌ عَدِي .

طَلَبَ فَارِسٌ أَنْ يَأْتُوهُ بِحُسَيْنِ ( رَيَادٍ ) . وَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ : ١ قُلْ يَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ أَتُولَ اللَّحَقُّ ، كُلُّ الدَّقُّ ، وَلاَشَيْءَ غَيْرَ الدَّقُّ . ] يَادُّ سَيْنُ الدَّقُّ ، كُلُّ الدَّقُّ ، وَلاَشَيْءَ غَيْرَ الدَّقُّ . ] فَاقْسَمَ ، وَحَكَى فِصَّةً حُسَيْنَ .



نَظَرَ فَارِسُ إِلَى عَنِي (كريم) وَسَأَلَهُ : ( هُنَّ أَحْصَرَهَا . وَعَادَ كَرِيمٌ لَرُنْتُونِ ؟ ) وَلَمَّا أَجَابُهُ بِٱلنَّفِي أَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَيُخْضِرَهَا . وعادَ كَرِيمٌ لَرُنْتُونِ ؟ ) وَلَمَّا لَوْ كَانَ يَحْمِلُ قِدْرًا كَبِيرةً . سَأَلُ فَارِسُ حُسَيْبًا ( زيادًا ) : ﴿ هَلُ مُنْهِ اللَّهِ لَا يَعْسُهَا ؟ ﴾ فَاللَّهُ فَارِسُ حُسَيْبًا ( زيادًا ) : ﴿ هَلُ مُنْهِ اللَّهُ لَا يُعْسُهَا ؟ ﴾

أَحِابُ ( زِيادٌ ) بِأَنُّهَا ٱلْقِدْرُ نَفْسُهَا ، فَأَمَّرَ فَارِسٌ كَرِيمًا بِفَتْحِ ٱلْقِدْرِ .

قَامَ كَرِيمٌ وَحَرُّكَ فِي ٱلْهُواءِ يَدَيْهِ كُمَا لَوْ كَانَ يَقُومُ بِفَتْجِ ٱلْقِدْرِ ، ثُمُّ أَدْخَلَ أَنْفَاصِي رَأْسَهُ فِي ٱلْقِدْرِ ، كُمَا لَوْ كَانَ يَتْفَحَّصُ مَا فَيْهَا وَقَالَ : ﴿ مَا أَجْمَلَ هَذَا ٱلزَّيْتُونَ . ﴾

أَجَابَ جَمِيلُ قَائِلًا : ﴿ لَنْ تَزِيدَ عَلَى ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ . ﴾ أَمَّا سَمِيرٌ فَقَدُ ول ﴿ ﴿ حَتَّى بَعْدَ سَنَتَيْلِ بَتَغَيِّرُ ٱللَّوْنُ وَٱلطَّعْمُ . ﴾

ما إنْ سَمِعَ القاضي شهدةَ البائِعَيْنِ حَتَّى صاحَ : ﴿ حُدُوا ﴿ حُسَيْبًا ﴾ مِنْ مَحْسِي ، وَلَيْعِدِ الدَّمَاسِرَ إِن عَلَى كُوجِيا ، وَاحْلِدُوهُ فَهُوَ رِصُّ . ﴾

دَهِشَ الْخَلِيفَةُ بِمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ وَقَالَ : 1 إِنَّ هَوُلاءِ الصَّبِيةَ حُكَماءُ الْتُتُونِي غَدًا بِالنَّيْسِ مِنْ باعةِ الرَّيْتُونِ . وَلَيْحُصُرُ كُلُّ مِنْ حُسَيْسٍ وَعَلَى ، عَلَى أَنْ يَأْتُونِي عَلَى مَعْلَى اللَّهِ وَمَعَهُ قِدْرُ الرَّيْتُونِ . )

في صَبَاجِ ٱليَّومِ ٱلنَّالِي حِيءَ بِهَارِسِ إِلَى ٱلْخَلِيفِةِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ ؛ و لَقَدُّ سَمِعْتُكَ ٱللَّيْنَةَ ٱلْمَاصِيةَ ، وَسَنَرَى ٱليَّوْمَ كُلا مِنْ عَلَيْ وَحُسَيْسِ نَفْسَيْهِما . الْحَيْسُ بِحَالِينِي ، سَيَمَثُلُ ٱلْحَمِيعُ ٱلآنَ أَمَامِي . اللَّمْ قَالَ لِلْقَاضِي : السَوْقَ إِخْلِسُ بِحَالِينِي ، سَيَمَثُلُ ٱلْحَمِيعُ ٱلآنَ أَمَامِي . اللَّهِ عَلَى لِلْقَاضِي : السَوْقَ مِنَ الْخَلِيسُ مِنْهُ كَيفَ تُمَيِّزُ ٱلصَّادِقَ مِنَ يَسَتَبِعُ هَذَا ٱلْعُلامُ إِلَى قِصْتَيْهِما ، وَسَوْقَ تَنْعَدُمُ مِنْهُ كَيفَ تُمَيِّزُ ٱلصَّادِقَ مِنَ الْحَلِيبِ وَالطَيْبَ مِنَ ٱلْخَبِيثِ . اللَّهُ أَمْرَ لِعارِسِ بِمِنْةِ دِينَارٍ ذَهِبَيْ . اللَّهُ أَمْرَ لِعارِسِ بِمِنْةِ دِينَارٍ ذَهْبَي . اللَّهُ أَمْرَ لِعارِسِ بِمِنْةِ دِينَارٍ ذَهْبَي .

اِلْتَهَتْ شَهْرَراد من حِكَايَتِها الَّتي أَعْجِبَ بِهَا ٱلسُّطَالُ إِعْجِبٌ شَدِيدًا وَقَالَ لَهَا : ٩ إِنَّهَا قِصَّةٌ رَائِعَةً . ٥

قَانَتْ شَهْرَراد : ١ أَعْرِفُ قِصَّةً أَخْرَى ، يَامُولاي ، عَنْ مَبِكَةٍ أَحِدُ مِنْهَا الْمُعَالَيْةِ ، وَقَدْ لا اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

قَالَ شَهْرَيَارُ ، وَفَدِ اسْتَبَدُّ بِهِ ٱلشَّوْقُ لِسَمَاعِ ٱلقِصَّةِ : 1 عَلَيْكِ بِاشْهُرْ زَاد أَنْ تُسْمِعيني ٱلقِصَّةَ غَدًا قَبْلَ شُروقِ ٱلشَّمْسِ . 1

### 

يُحْكَى اللهُ الْحَلَمُ الْأَمْرَاءِ ، سَمِعَ اللهُ الْحَلِيمَةُ هَرُولَ الرَّشِيدِ خَرَحَ ذَاتَ لَيْمَةً مَسَكُر فِي ثَيَابِ فَقير ، وَاحَدَ يَتَمَشَّى فِي شُوارِع نَعْدَدُ بِيَسْتَطَيْعَ الْحُوالَ سَعْمَه وَقَدْ أَعْجِبَ لَأُمِيرُ بِمَ فَعَمَةُ الْخَلِيمَةُ ، وَعَزَمَ أَنْ يَقْعَلَ دَلِقَ عِنْدَمَهِ مِنْ وَقَدْ أَعْجِبَ لَأُمِيرُ بِمَ فَعَمَةُ الْخَلِيمَةُ ، وَعَزَمَ أَنْ يَقْعَلَ دَلِقَ عِنْدَمَهِ مِنْ وَقَدْ أَعْجِبَ لَأُمِيرُ بِمَ فَعَمَةً الْخَلِيمَةُ ، وَعَزَمَ أَنْ يَقْعَلَ دَلِقَ عِنْدَمَهِ مِنْ عَرْشَ بِلادِهِ . وَمَمَّا مَاتَ وَرِيرُهِ لِيُسْمَعُ مَا يَقُولُهُ شَعْمَةً عَنْهُ .

فَاتُ كُنْوَاهُنَّ: ﴿ أَتُمْنَى ٱلرُّوَاحِ بِحَبَّارِ ٱلْمَدِثِ ، لأَنِّي أُجِتُ لَكُثْرَ مَهَى . ﴾

وقات وُسُطَاهُنَّ: ١ أَمَّ أَنَا أَتَمَنَّى ٱلرَّوَاحَ بِطَاهِي ٱلْمَعَالِ الْأَبِي أَجِتُ لَعُمَامِ اللَّمَانِ الْأَبِي أَجِتُ لِلْعَامِ اللَّمَانِ اللَّهِيِّ. ١

وكَانَتْ صُغْرِهُنَّ بِرَعَةَ لَحَمَالِ لَمْ تَقَعْ عَيْنُ آسَمِلِكِ عَن مِثْلِ خَمَالِهَا ، وكان صوتُها عَذْبًا لَمْ يَسْمَعِ لَمَلِكُ بِمثْلِ خَلاوتِهِ ، تُكَلِّمَتْ وَقَالَتْ لأَحْتَيْهِ \* \* \* نَقَدُ شَاهَدْتُ آسَمَلُكَ فَهُوَ وَسِيمٌ جِدُّ . وَرَى فِيهِ رَحُنَ سَنْتُمْنِلُ لَمَنْشُوذَ ، وَمِد فَإِنِي أَتَمَتَى ٱلرُّواحِ مِهِ . \*

رِلْتُفَتُّ ٱلْمُلكُّ مِن وَرَيْرِهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ حَشِّي عَدًا بِهُولَاءِ أَنْفَتِياتُ ﴿ وَلَا

فِي ٱلْيُومُ ٱلنَّالِي حِيءَ بِهِنَّ إِلَى ديوانِ ٱلْمَلِثِ، وَمَثَلَنَ أَمَامَهُ. وَمَالَهُنَّ الْمَامَةُ. وَمَالَهُنَّ الْمَلِثُ : ( هَلْ تَذَكُّرُنَ رَغَمَايَكُنَّ فِي حَديثِكُنَّ لَيْهَ ٱلنارِحةِ ؟ لَقَدْ كُنْتُ حَالِمًا بِحِوارِكُنَّ ، وَسَمِعْتُ مَا ذَارَ يَنْكُنُّ مِنْ حَديثٍ . وَإِنِّي نَمُحَقِّقُ لَكُنْ حَالِمًا بِحِوارِكُنَّ ، وَسَمِعْتُ مَا ذَارَ يَنْكُنُّ مِنْ حَديثٍ . وَإِنِّي نَمُحَقِّقُ لَكُنْ حَالِمًا بِحِوارِكُنَّ ، وَسَمِعْتُ مَا ذَارَ يَنْكُنُّ مِنْ حَديثٍ . وَإِنِّي نَمُحَقِّقُ لَكُنْ حَالِمًا بِحِوارِكُنَّ ، وَسَمِعْتُ مَا ذَارُ بَيْنَكُنُّ مِنْ حَديثٍ . وَإِنِّي نَمُعْتُ لِلْكُنْ مَا يَعْمِلُونَ وَاللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ مِنْ عَديثٍ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنَا اللَّهُ اللِي الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

وَهَكُدا تَحَقَّفَتُ أَمْنِيَاتُهُنَّ، فَتَرَوَّجُتِ الْكُبْرِى الْخَبَّالِّ، وَالْوُسْطَى الطَّهِيَ . أَمَّا فَاطِمةً ، وَهِي صُغْرَى الْحَواتِهِ ، فَقَدْ اصْتَحَتِ الْمَلِكَةَ الصَّتَحِتِ الْمُلِكَةَ الصَّتَحِتِ الْمَلِكَةَ الصَّلَحَةِ الْمُتَوَاحِةُ .

نَهُشَ الْحُسَدُ قَدِي الْأَحْتَيْنِ، وَقَالَتا فِيمَا يَيْنَهُمَا: ﴿ بِهُمْ نُوْقَ حَ الْمَلِكُ الْحُسَدُ فَلْمَ اللَّهُمَا اللَّهُ وَأَرْجَحُ عَقَلًا ﴾ وَأَخَدُنَا أَخْتَنَا فَاطِمَةً ﴾ إِنَّ الْجُمَلُ مِنْهَا وَأَكْبُو سِنًّا ، وَأَرْجَحُ عَقَلًا . ﴾ وَأَخَدُنَا تُعَلِّم اللَّهُ عَلَى طَلاقِها . وَتَحْمِلُ الْمَلِكُ عَلَى طَلاقِها . وَتَحْمِلُ الْمَلِكُ عَلَى طَلاقِها .

وَسَمِعَتَا بَعْدَ عَامِ أَنْ ٱلْمَلِكَةَ تُشْتَظِرُ مَوْلُودًا . فَمَا كَانَ مِنْهُمَ إِلَّا أَنْ قَابَلَتَا الْمَلِكَةِ عِنْدُمَا تَصِعُ الْمَلِكَةِ وَسَالُتَاهُ أَنْ يَأْدَنَ لَهُمَا بِالْبَقَاءِ مَعَ أَحْتِهِما ٱلْمَلِكَةِ عِنْدُما تَصِعُ مَوْلُودَهَا ، فَلَمْ يُعانِعُ ، وَأَقَامَتِ ٱلْأَحْتَانِ بِجِوارِ فَاطِمةً إِلَى أَنْ وَضَعَتْ طِفلا مَوْلُودَهَا ، فَلَمْ يُعانِعُ ، وَأَقَامَتِ الْأَحْتَانِ بِجِوارِ فَاطِمةً إِلَى أَنْ وَضَعَتْ طِفلا جَميلَ المُمْتَى الله وَضَعَتُهُ فِي صَلْدُوقِ وَالْقَتَا بِهِ فِي ٱلنَّهُو ، ثُمُّ جَاءَتَا بِحَرْهِ وَقَالَتَا لِلْمَلِكِ : ١ هٰذَا مَا وَضَعَتُهُ أَخْتُما فَاطِمَةً . ٤ فَالْرَعْحَ الْمَلِكُ وَاسْتَاءً كُنِيرًا وَغَضِبَ غَضَمًا شَدِيدًا . . فَالْمَعْمَ المُدِيدُ . . وَاسْتَاءً كَثِيرًا وَغَضِبَ غَضَمًا شَدِيدًا .

حَمَلَ ٱلنَّهُرُ ٱلصَّنْدُوقَ ، وَقَذَفَ بِهِ إِلَى ٱلشَّاطِئُ ٱلقَريبِ مِنْ حَديقةٍ

اَلْمَبِكِ ، وَوَجَدَ أَخَدُ عُمَّالِ الْحَدِيقَةِ الصَّنْدُوقَ فَحَمَلَهُ إِلَى جَمِيلِ رَئِيسِ الْمُعَلِّلِ ، وَوَجَدَ أَخَدُ عُمَّالٍ اللَّهِ الْحَدِيقَةِ الصَّنْدُوقَ فَحَمَلَهُ إِلَى رَوْجَتِهِ ، وَكَانَ الرَّوْجَانِ الطَّيْبَانِ الْعُمَّالِ ، اسْتُبْشَرَ حَمِيلُ بِالطَّفْلِ وَحَمَلَهُ إِلَى رَوْجَتِهِ ، وَكَانَ الرَّوْجَانِ الطَّيْبَانِ مَحْرُومَيْسِ مِنَ الرَّوْلادِ فَسَعِدًا بِالطَّفْلِ وَاتَّخَدَاهُ النَّا .

نَكُرُرُ ٱلسُّيْءُ نَفْسَهُ فِي العامِ ٱلنَّالِي ، حِبْتُما وَصَغَتِ ٱلْمَبِكَةُ ابْهَا ٱلنَّائِي . وَنَفْتا بِهِ فِي ٱلْمَكَالِ نَفْسِهِ مِنَ ٱلشَّاطِئ . وَقَدْ وَضَعَتْهُ الأَحْدَ الْعُمَّالِ الطَّفْلُ فَحَمَلَهُ إِلَى حَميلِ الَّذِي التَّخَذَ مِنْهُ الْ ثَانِيًا . وَوَحَدَ أَحَدُ الْعُمَّالِ الطَّفْلُ فَحَمَلَهُ إِلَى حَميلِ الَّذِي التَّخَذَ مِنْهُ الْ ثَانِيًا . وَوَحَدَ أَحَدُ الْعُمَّا ، لِأَنْ رَوْجَتَهُ لَمْ تَلِدُ لَهُ وَلَدًا وَقَالَ : 1 إِدَا وَصَغَتْ وَضَعَتْ وَلِمَ يَمُصِ عامَّ آخَرُ ، حَتَّى وَطِمةُ حَرُوا لِلْمَرِّةِ النَّائِيَةِ فَسَنَّطَلَقُها . 4 وَلَمْ يَمْصِ عامَّ آخَرُ ، حَتَّى وَطِمةُ حَرُوا لِلْمَرَةِ النَّائِيةِ فَسَنَّطَلَقُها . 4 وَلَمْ يَمْصِ عامَّ آخَرُ ، حَتَّى وَطَمةُ فِي وَصَغَتِ الْمَعْدِ الْمُعَلِّقُ فِي وَسَعْتِ الْمُعْدِي الطَّفْلَةُ فِي وَاللَّهُ وَلَكُمْ الْمُعْدُوقَ إِلَى الْمَكَانِ نَفْسِهِ ، وَهَلِيهِ النَّمْرُ ، وَقَدَفَ ٱلنَّهُ أَلُولُونَ إِلَى الْمَكَانِ نَفْسِهِ ، وَسُعْتِ الْمُعْدُوقِ وَٱلْفَلَةُ إِلَى الْمَكَانِ نَفْسِهِ ، وَشَدُوقِ وَٱلْفَلَةُ إِلَى حَميلِ فَاتَّخَذَ مِنْهَا بُنَا . أَمَّا الْمَلِكُ ، فَقَدِ احْتَجَرَ فاطِمةُ وَحُمِلَتِ الطَّفَلَةُ إِلَى جَميلِ فَاتَّخَذَ مِنْها بُنَا . أَمَّا الْمَلِكُ ، فَقَدِ احْتَجَرَ فاطِمة وَحُمِلَتِ الطَّفَلَةُ إِلَى جَميلِ فَاتَّخَذَ مِنْها بُنَا . أَمَّا الْمَلِكُ ، فَقَدِ احْتَجَرَ فاطِمة وَحُمِلَتِ الْطَفْلَةُ إِلَى جَميلِ فَاتَّخَذَ مِنْها بُنَا . أَمَّا الْمَلِكُ ، فَقَدِ احْتَجَرَ فاطِمة



فِي غُرُفةٍ تُصِلُّ عَلَى ٱلشَّارِعِ ، لِيرَى العادي وَالرَّائِحُ السَلِكَةَ التي لَـم تَسْتَطِعُ ال شُجِتَ لِسَمِلِثِ طِفْلًا .

شَتُ الطَّفُلالِ فِي بَيْتِ حَميلِ وَتَرَعْرَعا، وَقَوِيَ جِسْماهُما، وَارْدِدا وَسَامَةً، وَكَانَا يَبْدُوانِ لِلنَّاظِرِ وَكَانَّهُما أُميْرانِ يافِعانِ . سُمُّيَ أَحَدُهُما باهْمان وَالآخُرُ بِرْفِيرِ ، عَن أَسْماءِ مُلُوكِ فارِسَ القُدَماءِ . أَمَّا البِّتُ فَقَدْ سَمِّبَتْ باريزاد .

إِشْتَرَى حَمِيلٌ بَيْتُ فِي آلرَيفِ ، وَأَنْشُ حَوْلُهُ خَدِيقَةً جَمِيلَةً ، ثُمَّ دَهَتَ إِي السُّرِي حَمِيلًا أَعُدُ أَقَوَى عَلَى السَّرِي وَلَمْ أَعُدُ أَقُوى عَلَى السَّرِي وَلَمْ أَعُدُ أَقُوى عَلَى السَّرِي وَلَمْ أَعُدُ أَقُوى عَلَى السَّرِي وَقَالَ لَهُ : ٥ مَوْلاي أَقَدُ نَقَدُ نَقَدُ نِي لِسَّ ، وَلَمْ أَعُدُ أَقُوى عَلَى السَّرِي وَقَالَ مِنَ الْحِدُمةِ ، الْعَمْلِ ، وَإِنِّي الْقَدَّمُ إِي مَولايَ لَعَلَّهُ يُجِيبُ رَجَالًى بِإعْقَالَي مِنَ الْحِدُمةِ ، الْعَمْلِ ، وَإِنِّي الْقَدِّمُ إِي يَتِي مَعْ رَوْجَتِي وَاوْلادي . ا

وَبَعْدَ بِضِع سَوَاتِ النَّقُلَ جَمِيلٌ وَرَوْجَنَهُ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، دُونَ أَنْ يُطْبِعا بِالهُمال وبرفير وباربراد على حَقَيْقةِ عُنُورِهِما عَلَيْهِمْ وَتَشَيّهِما لَهُمْ . فكانَ العُمال وبرفير وباربراد على حَقَيْقةِ عُنُورِهِما عَلَيْهِمْ وَتَشَيّهِما لَهُمْ . فكانَ الوَلدانِ وَالبَّتُ يَصُونَ اللهُمْ أُولادُ جَميلٍ وَرَوْجَتِهِ ، فَاسْتَمَرُوا فِي حَياتِهِمْ . الوَلدانِ وَالبَّتُ يَصُونَ اللهُمْ أُولادُ جَميلٍ وَرَوْجَتِهِ ، فَاسْتَمَرُوا فِي حَياتِهِمْ . يُقيمون في يَيْتِهمُ الحَميل وَيَنْعُمونَ بحَديثَةِ اللهِمةِ .

وَبَعْدَ ٱلاَئْتِهَاءِ مِنَ ٱلطُّعَامِ أَحَدَتْ ماريراد وَالْـمَرَأَةُ تَطُوفَانِ فِي عُرَفِ ٱلنَّيْتِ

وَالْحَدَيْقَةِ , وَقَالَتْ لَهَا بَارِيزَاد ; ﴿ أَلَا تُرْبُنَ أَنَّ يَيْتُ أَجْمَلُ بَيْتٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ ، وَأَنَّ حَدِيقَتَنَا أَجْمَلُ مَا فِي ٱلكُوْدِ ؟ ﴾

الْكُنْتُ ٱلعُحورُ ذَٰلِكَ وَقَالَتْ . ١ إِنَّ مَا تَقُولِينَهُ خَقَّ ، وَلَكِنْ تَنْقُصُهُ ثَلاثَةُ مُنْ حَتّى يَكْتَمِلَ جَمَالُةً . ١

سَاسَهُا بَارِيرَاد : ﴿ وَمَا هَٰدِهِ ٱلْأَشْيَاءُ ؟ أَرْجُو أَنْ تُخْبِرِسِي حَتَّى أَسْعَى لَلْحُصُولِ عَنْبُها . )



سَأَلَتُهَا باريزاد : ﴿ وَلَكِنْ ، أَيْنَ أَجِدُ هَٰذِهِ ٱلأَشْيَاءَ ؟ ﴾

أَجَابَتُهَا ٱلْعَجُورُ : ﴿ عَلَيْتُ أَنْ تَسيرِي فِي ٱلطَّرْيِقِ ٱلْمَارَّةِ بَبَيْتِكُمْ لِمُدَّةِ عِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ سَلِي أُوْلَ شَخْصٍ تُقابِلِينَهُ عَلْ مَكَانِ ٱلطَّائِرِ ٱلنَّاطِقِ ، وَٱلسَّجُرةِ ٱلمُعَرِّدةِ ، وَٱلسَاءِ ٱلدَّهَيُّ ، ١

عِنْدُما عَادَ مَاهُمَانَ فِي ٱلْمُسَاءِ سَأَلُ أَخْتَهُ : ﴿ مَادَا بِكِ يَاأَخْتَاهُ ؟ لِمَ أَنْتِ حَزِينَةً ؟ ﴾

أَطْنَعَتْ بايرد أَحاها بالهُمان على حَديثِ الْعَحورِ ، فَابْدَى اسْتِعدادُهُ لِلْقِيامِ بِالرَّحْمَةِ ، فَمَانَعَتْ أَحْتُهُ فِي ذَلِثَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَعَرَّصَ لِلْخَصَرِ . لَكِنَّ بَالْرَحْمَةِ ، فَمَانَعَتْ أَحْتُهُ فِي ذَلِثَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَعَرَّصَ لِلْحَصَرِ . لَكِنَّ بَالْمُمَانَ أَصَرَّ عَلَى القيامِ بِالرِّحْلَةِ ، وَعِنْدَ رَحيلِهِ أَعْطَى أَحْتَهُ رُجاحةً وَقَالَ لَها : اللهُمانَ أَصَرَّ عَلَى القيامِ بِالرِّحْلَةِ ، وَعِنْدَ رَحيلِهِ أَعْطَى أَحْتَهُ رُجاحةً وَقَالَ لَها : وَ إِنْ كَانَتُ هَدِهِ الرِّحَاجَةُ لابِعةً صافيةً دَلَّتْ عَلى وُصولِي بِالسَّلامَةِ . أَمَّا إِدَا تَعَلَّى اللهُ عَلَى أَنْهَى فِي خَطَرٍ . ) تَعَلِّمُ لَوْمِهُ ، وَإِنْهَا تَدُلُ عَلَى أَنْهَى فِي خَطْرٍ . )

رِنْصَقَ مَهْمَانَ فِي رِحْلَتِهِ ، وَفِي ٱلْيَوْمِ لَعِشْرِينَ قَامَلَ رَحُلًا عَحَورًا ، يَجْلِسُ عَلَى جَانِبِ ٱلطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُ : ﴿ أَيُهَا ٱلشَّيْحُ ، لَقَدْ قَدِمْتُ مِنْ بِلادٍ بَعِيدةٍ ، بَحْنًا عَنِ ٱلطَّائِرِ ٱلنَّاطِقِ ، وَٱلشَّحَرةِ ٱلمُغَرِّدةِ وَالمَاءِ ٱلذَّهَبِيُ . قَلْ لَكُ أَنْ تُرْشِدَنِي إِلَى ٱلطَّرِيقِ التي يَجِبُ أَنْ أَمْلُكُهَا ؟ )

قَالَ الْعَجُوزُ : ﴿ سَأُرْشِدُكَ ، يَابَنَيُ ، وَلَكُنُ رِحْلَتَكَ مَحْمُوهُ بِالأَحْصَارِ . فَلَ تَرَى دَبِثَ الْحَلَلُ الْعَالِيَ اللّٰدِي لا هِصَابَ حَوْلَهُ ؟ سِرْ إِلَيْهِ حَتَّى تَصِلُ إِلَى هَلْ تَرَى دَبِثَ الْحَلَلُ الْعَالِيَ اللّٰدِي لا هِصَابَ حَوْلَهُ ؟ سِرْ إِلَيْهِ حَتَّى تَصِلُ إِلَى سَفْجِهِ . سَتَرَى هُمَاكَ كَثِيرًا مِنَ الجِجَارِةِ السَّوْدَاءِ ، وَتَسَمَّعُ أَصُواتًا تَكِيلُ لَكَ سَفْجِهِ . سَتَرَى هُمَاكَ كَثِيرًا مِنَ الجِجَارِةِ السَّوْدَاءِ ، وَتَسَمَّعُ أَصُواتًا تَكِيلُ لَكَ اللَّهُ عِلَى الْعَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَجُجَارِةً الْكَثِيرَ مِنَ النِّنَائِمِ ، وَنَدْعُوكَ إِلَى الْعَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَجِجَارِةً الْكَثِيرَ مِنَ النِّنَائِمِ ، وَنَدْعُوكَ إِلَى الْعَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَجِجَارِةً الْمُودَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَجُجَارِةً اللّٰهِ الْمُؤْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَكِجَارِةُ لَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الْعَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتَ . وَمَاتِلُكَ لَا فَاللّٰذِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الْعَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْبُتُ . وَمَاتِلُكُ لَكُ اللّٰكُونَ اللّٰعَالَةِ مِنْ اللّٰهُ الْعَالِمُ لَهُ إِلَى الْفَالِقُ فَيْمُ اللّٰكُ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰ الْعَلَالَ الْعَلَيْ اللّٰذِي الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِي اللّٰمُ اللّٰكِيْلِ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰمُ اللّٰكِيلُ اللّٰمُ اللّٰذِي اللّٰفِودَةِ مِنْ حَيْثُ أَنْهُ اللّٰهُ اللّٰلُكُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ الْمُؤْدِةِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِيلُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰتُ اللّٰمَالِيلُ اللّٰمُ اللّٰلِيلُهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي

السُّوداءُ إلَّا رِحالَ يَبْحَثُونَ عَنِ الطَّالِرِ النَّاطِقِ ، وَالشَّحَرةِ المُعَلِّدةِ وَالماء الشَّهِيُّ ، وَتَحَوَّلُوا إلى حِجارةٍ سَوْداءَ ، لِأَنْهُمُ الْتَفَتُوا إلى الوَراءِ لِيَتَخَفَّقُوا مِنْ الشَّهِيُّ ، وَتَحَوَّلُوا إلى حِجارةٍ سَوْداءَ ، لِأَنْهُمُ الْتَفَتُوا إلى الوَراءِ لِيَتَخَفَّقُوا مِنْ أَنْمُوابِ النِّي مَنْتُمُهُمْ . وَالْصَحَابُ اللَّ مُتَقِتَ إلى الوَراءِ عِنْدُه السَّحَابِ الأَصْوابِ النِّي مَنْتُمُهُمْ . وَالْصَحَابُ اللَّ مُتَقِتَ إلى الوَراءِ عِنْدُه السَّارِي السَّامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُو

وَلَمُّا عَلِمَ بِرْفِيزِ أَنَّ أَخَاهُ فِي خَطَرٍ ، قَرَّرَ الْإِسْرَاعَ إِلَى نَحْدَرُهِ ، وَقَبْلَ أَنْ بُطِيقَ فِي مَسِيْرَتِهِ ، قَالَ لِأَخْتِهِ : ﴿ إِنْ كُنْتُ فِي حَطَرٍ ، سُودً لُونُ ٱلرُّحَاجَةِ كَالْفَحْمِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَفَ لَوْلُهَا ، فَاعْلَمَي أَنِّي وَجَدْتُ أَحَي ، وَأَنْنِي فِي كَالْفَحْمِ ، وَلْكِنْ إِذَا صَفَ لَوْلُهَا ، فَاعْلَمَي أَنِّي وَجَدْتُ أَحَي ، وَأَنْنِي فِي كَالْفَحْمِ ، وَلْكِنْ إِذَا صَفَ لَوْلُهَا ، فَاعْلَمَي أَنِّي وَجَدْتُ أَحِي ، وَأَنْنِي فِي سَبِيلِ ٱلْعُودةِ بِهِ إِلَيْكِ . ١

الطلق برفيز سالِكُ الطُّرِيقَ نَفْسَها الَّتِي سَلَكَهِ أَحَوهُ ، وَالْتَقَى الرَّجُلُ الْعَحُورَ فَسَالُكُ الْحَوْدُ ، وَالْتَقَى الرَّجُلُ العَحورَ فَسَالُهُ عَنْ أَحِي ؟ وَهَلُ سَالُكَ عَلَى مَرَّ بِكَ أَحِي ؟ وَهَلُ سَالُكَ عَلَى السَّالِ السَّالِيَّ هَلَ مَرَّ بِكَ أَحِي ؟ وَهَلُ سَالُكَ عَلَى السَّالِ اللَّالِي السَّالِ السَّلَا السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ

أَجَابَةُ ٱلْعَجُورُ : ﴿ إِنَّ شَابًا صَعَيْرًا شَدَيدَ النَّشَّبَهِ بِكَ مَرَّ بِي ، وَأَرْشَدْتُهُ إِلَى



وحُدي مِنَ السَمَاءِ الدَّهَبِيِّ وَضَعِيهِ فِي رُجَاحَةٍ فَيُصَّبِحَ بَالْوَرَةُ فِي الْخَدِيقَةِ . » سَالَتُهُ : ( كَيفَ أَسْتَطِيعُ إِلْقَادُ أُخَوِيُّ ؟ )

أَجابَ الطَّائِرُ: ﴿ سَنَجِدِينَ جَرَّةً مَاءِ بِالقُرْبِ مِنَ الشَّجْرَةِ ، فَخُدِيها وَسَنْكُبِي قَلِيلًا مِنْ مَائِهَا عَلَى الْحَجَرَيْنِ الْأَسْوَدَيْنِ فَيَعُودا كَمَا كَانَا . ﴾ اَلطَّريقِ الَّتِي يَجِتُ أَنَّ يَسْلُكُهَا كُمَا أَنِّي نَصَنَحْتُهُ بِاللَّا يَنْتَفِتَ إِلَى ٱلوَراءِ عِنْدَ صُعودِهِ ٱلجَلَ ، وَنَكِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ بنصيحَتي ، فَتَحَوُّلُ إِن حَجْمٍ أَسُودَ . ٥

تَرُكَ بِرَفِيرِ آلرَّحُنَ ٱلعَحورَ وَسَازَ فِي ٱلطَّرِيقِ نَفْسِها الَّتِي سَارَ فِيها باهمال حَثَّى بَعَ ٱلحَنُلَ ، وَحَدَ فِي تَسَنَّقِهِ ، وَسَبِعَ صَوْنًا يَدْعُوهُ إِلَى ٱلعَوْدَةِ ، فَقَالَ : وَخَدًى بَعَ ٱلحَنَّلُ ، وَحَدَ فِي تَسَنَّقِهِ ، وَسَبِعَ صَوْنًا يَدْعُوهُ إِلَى ٱلعَوْدَةِ ، فَقَالَ : وَقَدْ يَكُونُ الْمَدَا صَوْتَ أَحِي . \* وَعِدُما التَّقَتَ إِلَى ٱلوَرَاءِ لِيَتَحَقَّقَ مِنْ وَعِدُما التَّقَتَ إِلَى ٱلوَرَاءِ لِيَتَحَقَّقَ مِنْ صَاحِبِ ٱلصَّوْبِ تَحَوِّلُ إِلَى حَجْرِ أَسُودَ .

أَخْرَجَتْ بِرِيرَادِ القُمَاشِ مِنْ أَدُنَيْهِا ، ثُمَّ قَالَتْ لِلطَّائِرِ : ؛ قُلْ لِي ، أَيُهِا الطَّائِرُ ، أَيْنَ أَجِدُ الشُّجَرَةَ السُّغَرَّدَةَ ، وَالسَاءَ الدَّهَبِيُّ ؟ ؛

أَجَبَهِ : 1 هَا هُمَا قَرِيبَانِ مِنْكِ ، أَلَا تَسْمَعِينَ ٱلثَّنْجَرَةَ تَشْدُو بِأَعْذَبِ ٱلأَلْحَانِ ؟ خُذِي غُصْنَا مِنْهَا وَارْزَعِيهِ فِي خَدِيقَتِكِ ، فَيُصْبِخَ شَخَرَةً عَنَّاءً .

هَنطَتْ باريراد الحَمَلُ وَمَعُها الطَّائِرُ لَنَّاطِقُ وَعُصَلُ الشَّجْرِةِ لَلْمُعْرَّةِ وَالْمَاءِ وَعِنْدَ أَسْفَلِ الْحَمَلِ سَكَمَتْ قَلْيلاً مِنْ مَءِ الْجَرَّةِ وَالْمَاءُ الْحَرَبِ الْمُعَرِّقِينِ الْمُعَلِّ سَكَمَتْ قَلْيلاً مِنْ مَءِ الْجَرَّةِ وَالْمَاءُ وَحَمَّ كَانَتَ وَرَحة عَلَى الْحَجَرَبِي الْاسْوَدَيْنِ فَعَادُ أَخُواها إِلَى هَيْئَتهِما لَطَّيعيَّةِ . وَكُمْ كَانَتَ وَرْحة الإِخْوةِ عَظَيْمةً عِنْدُها عادوا مَعًا إلى تَيْبِهِمْ بِالصَّحْةِ وَالسَّلامةِ . وَفِي البَيْتِ عَرْسُوا الشَّحرة ، وَعَمِلُوا نَافُورة بِالسَّاءِ الدَّهَبِيّ . أَمَّا الطَّائِرُ النَّاصِقُ فَقَدُ وَصَعُوهُ فِي قَصَ دَهُمَى . أَمَّا الطَّائِرُ النَّاصِقُ فَقَدُ وَصَعُوهُ فِي قَصَ دَهُمَى .

سَمِعَ النَّاسُ بِهِدهِ الْغَرائِبِ، فَأَخَدوا يَتُوافَدول مِنْ أَقْصَى البلاد وَ دُماها لِمُشاهَدتِها . وَقَدْ سَمِعَ المَلِكُ بِهِ ، فَقَدِمَ لِيْرِها بِعَيْنَيْهِ . وَفِي كَيْتِ رَأَى لَمُشاهَدتِها . وَقَدْ سَمِعَ المَلِكُ بِهِ ، فَقَدِمَ لِيْرِها بِعَيْنَيْهِ . وَفِي كَيْتِ رَأَى السَّامِعِينَ بِأَخْمَلِ لَأَلْحال النَّامِورةَ الدَّهَ الدَّهُ الدَّهُ المُعَرَّدةَ الطَّرِث السَّامِعِينَ بِأَخْمَلِ لَأَلْحال النَّيْت ، وَالشَّحْرةَ اللهُ وَرَيْرِهِ ، وَحْمَرُهُ بِرَعْبَتِهِ فِي لِقَاءِ أَصْحابِ النَّيْت ، وَأَعْدَرِهِ ، وَحْمَرَهُ بِرَعْبَتِهِ فِي لِقَاءِ أَصْحابِ النَّيْت ، وَخَرَحُ وَاهمان وَبرُفير لِلقَاءِ الْمَعِيلُ .

عِنْدُمَا رَآهُمَ ٱلْمَلِكُ قَالَ : ﴿ يَارَبِي ، لِمَ نَمْ ثَلِدُ نِي ٱلْمَلِكَةُ وَمَدْسِ كَهْذَيْنِ ٱلشَّايَّنِ ٱلوَسِمَيْنِ ﴾ لِمَ لَمْ أَرْزَقْ بِأُولَادٍ ؟ ﴾

تَقَدُّمُ وَهُمَانُ وَبِرْفِيرٌ مِنَ ٱلْمَيْكِ وَسَلُّما عَنَيهِ وَدَعُواهُ وَٱلْوَرِيرَ إِن ٱلْبَيْتِ.

عِنْدَم رأى المَينُ باربراد ، قالَ يَفْسِهِ ﴿ إِنَّ وَحْهَه شَدِيدُ الشَّهِ بِوَجْهِ الْمُنَدِّ الشَّهِ بِوَجْهِ المُنكَةِ بِوَجْهِ اللَّهُ مِنْ الْمُنكَةِ بِالْهِي ، لا أَغْتِراصَ عَلى خُكْمِثُ ، لِمَ لَمْ الْرُقْي بِسِبْ جَمِيْةِ كَهْدِه ؟

رَافَقَتْ بَا يَرَاد ٱلْمَلِكَ وَٱلْوَرِيرَ إِلَى مَكَانِ ٱلطَّائِرِ ٱلنَّاطِقِ ، وَدَلَتْ لَهُ . ٥ عَها الطَّائِرُ إِنَّ طَيْنُهَا هُو ٱلْمَلِكَ ، أَرْجُو أَنْ تُحَدِّقُهُ . ١

صاح الطَّيْرُ : ﴿ أَيُهَا الْمَدِثُ ، إِنَّ هَٰدَيْنِ لَشَّالِيْنِ وَلَدَكَ ، كَمَا رِنَّ مَا يَرَاهُ هي النَّتُ . ﴿ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ مَا فَعَلَتُهُ أَخْنَا الْمَلِكَةِ بِأَطْعَالِهَا . وَطَلَفَ مِنْهُ أَنْ سأَهما وَيَحْمِنَهُما عَلَى قُولِ الصَّدْقِ ، كَمَا رَحَاهُ أَنْ يُعَلِقَ سَرَاحَ الْمَلِكَةِ ليرى أَسْامَهِما ، وَتَعُودُ مَمِكَةً عَن لَبِلادِ .

عَمَّ الْفَرْحُ قَصْرُ ٱلْمَدِثِ ، وَالْنَامُ شَمْلُ الْأَسْرَةِ وَعَاشُوا فِي هَناءَةٍ وَسَعَادَةٍ .

\* \* \*

النّهَاتُ شَهْرَزادُ مِنْ حِكَايَتِها ، ثُمّ النّهَاتُ إلى السَّطانِ قائِمةً : « أَعْرِفُ فَعَمّةً الإَحْوةِ الثّلاثةِ الّدينَ كانو يَشَافَسُونَ عَلَى الرّوحِ بِأُمْيرةٍ هُلْ يَسْتَطيعُ سَمّطانُ أَنْ يَقُونَ أَيُّ النّلاثةِ يَصَنّحُ لها ، وَيَحْعَلُ حَياتُها سَعَيْدةً ؟ رُبّع يَحْدُو الله الله السَّلُطانُ ، أَنْ تُفَكّرُ فِي الحَوابِ . ( )

وَلَكُنَّ أَسَّنْطَانَ اعْتَدَرَ وَأَغْرَبَ عَنْ عَدَمِ رَعْنَتِهِ فِي ٱلتَّفْكِيرِ فِي ٱلحوابِ ، كُلُّ صب منها أنَّ تَقُصَّ عَلَيْهِ هٰذِه ٱلحِكَاية قَتْلَ شُروق ٱلشَّمْسِ فِي ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي .

#### اَلْفَصْلُ الظَّامِنُ اَلْأَمِيرَةُ وَالإِخْوَةُ اَلظَّلاثَةُ

كَانَ لِأُحْدِ السَّلَاطِينِ اللَّهُ أَوْلادِ ، هُمْ : حُسَيْنُ وَعَنَّى وَاحْمَدُ . وَكَانَتْ وَكَانَتْ رَعْبَةُ اللَّمِيوَ لَيْلِي - ابْنَةُ احِيهِ الأَصْغُرِ - طِفَعةً ، عِندَما ماتْ وَالِدُها ، فَكَانَتْ رَعْبَةُ عَمُّها السَّلُطانِ أَنْ يُرَوِّ لَالْمِيرَةَ لَيْنِ بِالْمِ مَلِثِ فِي نَلَدِ نَبْسَ بِعَيدٍ . وَلَكِنَّةُ لاحظَ الْ السَّلُطانِ الْ يُرَوِّ لَلْمِيرَةَ لَيْنِ بِالْمِ مَلِثِ فِي نَلَدِ نَبْسَ بِعَيدٍ . وَلَكِنَّةُ لاحظَ الْ السَّلُطانِ الْ يُرَوِّ لَلْمِيرَةَ لَيْنِ بِالْمِيرَةِ لَيْنِ مِلْتِ فِي نَلَدِ نَبْسَ بِعَيدٍ . وَلَكِنَّةُ لاحظَ اللَّهُ وَلَادَةُ يُحْوِينَهِ الْمِيرَةِ لَيْنِ وَوَجَتَةُ . وَكَانَ السَّلُطالُ فِي اللّهِ مَلْمَ اللّهُ مِنْ عَلَى وَوَجَتَهُ . وَكَانَ السَلُطانُ فِي خُلُواتِهِ يُسَائِلُ نَفْسَةً : رَبَّاهُ مادا عَسانِي أَنْ أَفْعَلَ ؟ بِمَنْ أَرَوْجَهَا ؟ وَعَلَى أَيْ خُلُواتِهِ يُسائِلُ نَفْسَةُ : رَبَّاهُ مادا عَسانِي أَنْ أَفْعَلَ ؟ بِمَنْ أَرَوْجَهَا ؟ وَعَلَى أَيْ السَّلُولُ فَي مُواتِ السَّلُولُ اللّهُ مِنْ عَلَى وَاحْمَدَ أَنْ يَتَخَلِّما عَنْ أَسُامِ الْحَلَيْهِ بَعِيلًا لِحُمْدِهِ ؟ هَنْ أَطْلُبُ مِنْ عَلَى وَاحْمَدَ أَنْ يَتَخَلِّما عَنْ أَسُامِي الْحَلَمُ اللّهُ لِلْحَيْهِ ؟ هَنْ أَطْلُبُ مِنْ عَلَى وَاحْمَدَ أَنْ يَتَخَلِّما عَنْ فَكُرَةِ كُرُواحِ لِلْيَلِى لِأَحْهِما اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَلَى وَاحْمَدَ أَنْ يَتَخَلِّما عَنْ فَكُرِهِ لَا لَهِ لِلْعَلِي لِلْمُ لِكُونِهِ ؟ هَنْ أَطْلُبُ مِنْ عَلَى وَاحْمَدَ أَنْ يَتَخَلِّما عَنْ مَادًا مُعْلًا ؟ إِلَيْ لِلْعُرِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الل

استندعى السلطان الأميرة على ، وسأنها رَأَيها فيمَن تَحْتَارُ مِن بَيْنِ أُولادٍ عَمَّى سُواسِيَةٌ لَدَيْ ، عَمَها لِيَكُونَ رَوْجًا لَها . فَأَحَانَهُ بِقُولِها : ﴿ إِنَّ أُولادُ عَمَّى سُواسِيَةٌ لَدَيْ ، وَمَا أَعِيشُ مَعَهُمْ نَحْتَ سَقُفِ وَاحِد ، وَأُحِبُهُمْ جَمِيعًا دُونَ تَمْيِيزٍ . لِمَ لا نَفْعَلُ شَيْفًا نَحْتَمُ بِهِ مَدَى حُتْ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ يَ ؟ ا

أَعْجَبُ السَّلُطَانُ بِالْمِكْرِةِ ، وَاسْتَلْعَى أُولَادَهُ وَقَالَ لَهُمْ : ﴿ عَلَى كُلُّ مِنْكُمْ اللهُ مَا يُحْجِلُهُ أَخُواهُ ، فَسَتَكُونُ لَيْلِي وَمُعْيِدٍ . وَمَنْ يَعُدُ مِنْكُمْ إِلَى بِشَيْءِ أَفْضَلَ مِمّا يَحْجِلُهُ أَخَواهُ ، فَسَتَكُونُ لَيْلِي وَمُعْيِدٍ . وَمَنْ يَعُدُ مِنْكُمْ إِلَى بِشَيْءِ أَفْضَلَ مِمّا يَحْجِلُهُ أَخُواهُ ، فَسَتَكُونُ لَيْلِي وَمُعْيِدٍ . وَمَنْ يَعُدُ مِنْكُمْ خَمْسَمِئَةِ دَيْبارٍ ذَهَبِي لِتَدْبِيرٍ أَمُورِهِ ، وَشَيراءِ وَشِيراءِ وَشِيراءِ مَا يُواهُ . ﴿

جَهَّرَ ٱلإِخْوَةُ ٱلنَّلاثَةُ أَنْفُسَهُمْ بِلسَّفَرِ صَمَاحَ ٱليَّوْمِ ٱلنَّالِي ، وَوَدَّعُوا أَباهُمْ

والله عَمَّهُمْ وَالطَلَقُو مَعُ حَتَّى وَصَلُو إِلَى مُفَتَرَقِ لَلاثِ طُرُفِي . وَاتَّفَقُوا فِيمَ سُهُمْ أَنْ يَفُضُو لَيْلَنَهُمْ فِي ذَلِكَ المَكْ يَ ، وَيَخْتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ طَرِيقَهُ فِي صَمَاحِ سُهُمْ أَنْ يَقُضُو لَيْلَنَهُمْ فِي ذَلِكَ المَكْ يَ ، وَيَخْتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ طَرِيقَهُ فِي صَمَاحِ سَهُمْ أَنْ يَكُونَ مَوَعِدُ يَقَائِهِمْ نَعْدَ عامٍ فِي المَكَادِ نَفْسِهِ ، مُوعِ اللهُ الله عُولُهُ كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمْ .

نَعْدَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ وَصَلَ أَكْثَرُهُمْ \_ خُسَيِّلٌ \_ إِلَى مَدِينَةِ بِسَاحِر ، دات مُعَدَّجِرِ الْكَبِيرةِ وَالشُّوارِعِ لَعَرِيصةِ الْمُنسُقةِ . وَكَالَ فِي كُنِّ شَارِعِ مِنْ سَعَرِحِ الْكَبِيرةِ وَالشُّوارِعِ لَعَرِيصةِ الْمُنسُقةِ . وَكَالَ فِي كُنِّ شَارِعِ مِنْ سَعِرِهِ النَّهُ ، وَدَاكَ سُورِعِ السَّوقِ مَتَجِرُ مُتَخَصَّصة : فَهَذَا شَارِعٌ لِبَيْعِ اللَّهُ لِنَا اللهِ النَّهِ ، وَدَاكَ سُورِعِ السَّوقِ مَتَجِرُ مُتَخَصَّصة : فَهذا شَارِعٌ لِبَيْعِ اللَّهُ لِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عد حُسَينُ يَحُولُ فِي الشَّوارِعِ ، فَرَأَى نَصَائِعَ نَفِيسةً وَحَمِيلةً ، سَمُ يَر مَنْهَا مِنْ فَبُنُ ، وَمَعَ دَلِثَ سَنْبَدَّ بِهِ الْقَنَقُ ، فَأَحَدَ يُحاطِبُ نَفْسهُ أَن مُتأكّد مِنْ أَنَّ مَا زَايِنَهُ فِي اللَّسُوافِ سَيْعُجِبُ ولِدي . وَلَكِنِي لا أَسْتَبْعِدُ أَنْ يَجِدَ مِنْ أَنَّ مَا زَايِنَهُ فِي اللَّسُوافِ سَيْعُجِبُ ولِدي . وَلَكِنِي لا أَسْتَبْعِدُ أَنْ يَجِدَ مَنْ أَنَّ مَا زَايِنَهُ فِي اللَّسُوافِ سَيْعُجِبُ ولِدي . وَلِدي مَوْكُونِ لا أَسْتَبْعِدُ أَنْ يَجِدَ عَلَى وَلِدي مَا هُوَ أَفْصَلُ ، وَلِده تَقُونُنِي وَرُصَهُ الرَّوجِ بِالله عَنِي وَلِدي . يَجِبُ أَنْ أَسْتَجِبُ فِي اللَّهُ مِنْ قَالَ .

داتَ يَوم ساقَتْهُ قَدَماهُ إِلَى شارِع تُحارِ السَّجاجيدِ . وَلَكِنَّ السَّيْرُ الطَّولِيلَ كَالَ قَدُ الْهَكُهُ ، فَحَسَلُ أَمَامَ مَتْجَرٍ صَعِيرٍ . وَمَا إِنَّ رَآهُ صَاحِبُ الْمَتْحَرِ . حَتَّى رَحَّبَ بِهِ وَقَالَ لهُ . لا أَيُهَا الصَّيْفُ مادا تُحِثُ أَنْ تَشْتَرِي ؟ في مَتْجَرِي أَنُواعٌ مِنَ السَّجاجِيدِ الفَاجِرةِ ، سَتَحِدُ مِنْ يَيْهَا مَا يُعْجِبُكَ . هِ

سَأَلُهُ حُسَيلٌ : ﴿ يَاهَٰذَا ، هَلَ لَدَيْثَ سَخَادَةٌ لَا نَظِيْرَ لَهِ فِي الْعَالَمِ ؟ ﴿ سَأَلُهُ حُسَيلٌ : ﴿ يَاهَٰذُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْفَوْرِ : ﴿ لَدَيَّ البِّسَاطُ السَّخْرِيُّ ، وَهُوَ الْوَحِيدُ الْجَابُهُ صَاحِتُ السَّخْرِيُّ ، وَهُوَ الْوَحِيدُ

مُ تَوْعِهِ . إِد جَلَسْتَ فَوْقَةً وَقُلْتَ لَهُ ( أَيُهَا البِساطُ : طِرْ بِي إِلَى بَعْدادُ ... إِلَى اللّهُ مَكَانٍ فِي العالْمِ ) ، فَإِنَّ البِساطَ مَيْنَتُم طَلَبَتَ ، فِي العالْمِ ) ، فَإِنَّ البِساطَ مَيْنَتُم طَلَبَتَ ، فِي العالْمِ ) . فَإِنَّ البِساطَ مَيْنَتُم طَلَبَتَ ، فِي العالْمِ ) . فَإِنَّ السَّاطَ مَيْنَتُم طَلَبَتَ ، فِي العالَم عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

اِنْشَرَحُ صَدْرُ حُسَيْنِ ، وَطَلَّكَ مِنَ التَّاجِرِ أَنْ يَسْمُحُ لَهُ بِتَحْرِبِهِ الْبِساطِ وَسُمْ يُمَانِعُ ، عَلَى أَنْ يُرافِقَهُ فِي رِخُلْنِهِ لِيُعَسِّمُهُ قِيادَتَهُ . وَجَاءَ التَّاجِرُ بِساطٍ صعبرِ عَنْيَقٍ وَحُلْسَ الأَنْبَالِ فَوْقَهُ ، وَتَوَلَّى التَّاجِرُ تُوْحِيهُهُ قَائِلًا : وَ أَيُّهَا صعبرِ عَنْيَقِ وَحُلْسَ الأَنْبَالِ فَوْقَهُ ، وَتَوَلَّى التَّاجِرُ تُوْحِيهُهُ قَائِلًا : وَ أَيُّهَا صعبرِ عَنْيَقِ وَحُلْسَ الأَنْبَالِ فَوْقَهُ ، وَتَوَلَّى التَّاجِرُ تُوحِيهُهُ قَائِلًا : وَ أَيُّهَا السَّاطُ ، طِرْ بِنَا إِلَى دِمَشْقَ . وَ وَمَا هِنَي إِلَّا دَقَائِقُ حَتَّى شَاهَدٍ، مِنَ الجُو السَّاطُ ، طِرْ بِنَا إِلَى دِمَشْقَ . و وَمَا هِنَي إِلَّا دَقَائِقُ حَتَّى شَاهَدٍ، مِنَ الجُو مُنْ الجَوْمُ مَا عَامِرةً ، أَسُواقُهَا مَسْقُوفَةً ، وَالنَّهُرُ يَجْرِي وَسَطَهَا .

قَالَ ٱلتَّاجِرُ : دَ أَيُّهِ ٱلسِّطُ ، تَابِعُ طَيَرَانَكَ إِلَى ٱلقَاهِرَةِ ، وَمَا هِيَ إِلَّا دَنَائِقُ حَتَى شَاهَدًا مِنْ عَلَى مَدْيَةً ٱلفَاهِرَةِ بِشُوارِعِهَا وَمَعَالِمِهَا ٱلحَصَالَةِ وَأَهْرَمِهَا ٱلنَّاطِقَةِ بِعَظَمَةِ تَارِيخِهِا .

قَالَ ٱلتَّاجِرُ : ﴿ أَيُهَا ٱلبِسَاطُ ﴾ عُدْ بِنَ ٱلآنَ إِلَى بِسَاجِارِ . ﴿ وَبَعْدَ بِضَعِ دَمَّالِ وَفَا خَسَيْلٌ خَمْسَمِئة دَيْنَارِ وَفَالَ فَرَلَ بِهِمَ ٱلبِسَاطُ أَمَامَ كَمَنَّجَرِ . وَقِي آخالِ دَفَعَ حُسَيْلٌ خَمْسَمِئة دَيْنَارِ دَهَبَيُ ثَمَلًا لِلْبِسَاطُ ٱلسَّحْرِي ، وَقَدْ تُمَلِّكُهُ فَرَحْ شَدِيدٌ أَنَّ فُرْصَةً ٱلطَّفَرِ دَهَبِي ثَمَنَا لِلْبِسَاطِ ٱلسَّحْرِي ، وَقَدْ تُمَلِّكُهُ فَرَحْ شَدِيدٌ أَنَّ فُرْصَةً ٱلطَّفَرِ دَهُ لِللَّهُ فَرَحْ شَدِيدٌ أَنَّ فُرْصَةً ٱلطَّفَرِ مَا اللَّهُ وَلَهُ مَنَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَأَحْمَدَ مَنَيْعُحْزَادِ عَنْ اللَّهُ مِنَ البِسَاطِ ٱلسَّحْرِي .

أَمَّا عَلَيٌ فَقَدُّ وَصَلَ ، بَعْدَ مَسيرةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، إلى مَديبةِ شِيرار في بِلادِ قَرْسَ في زِيِّ تَاجِرِ جَواهِرَ ، وَتَشْتَهِرُ شَيرازِ بِشُوارِعِها ٱلبَديعةِ ٱلتَّنْسيقِ وَمَهادينِها ٱلفَسيحةِ وَمَناجِرِها ٱلعامِرةِ بِأَجْمَلِ ٱلبَضائِعِ وَأَدَقُ ٱلصَّناعاتِ .



جَالَ عَلَيْ فِي شُوارِعِها ، وَرَأَى مَا أَنْ رَغِجَابَهُ ، وَنَكِنَّهُ لَمْ يَطْمَئِنَ إِلَى جَودة مَا رَأَى فَسَارَ شَرِدَ ٱلدَّهْمِ ، قَبِقَ ٱلنَّفْسِ ، مُضْطَرِت ٱلهِكْمِ ، وَقَالَ بُحَدَّثُ نَفْسَهُ : إِنَّ مَا أَنَّهُ فِي هُدِهِ ٱلمَمْدِينَةِ ، قَدْ يَتُوافَرُ فِي مُدُنِ حُرَى . وَنَوِ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ : إِنَّ مَا أَنَّهُ فِي هُدِهِ ٱلمَمْدِينَةِ ، قَدْ يَتُوافَرُ فِي مُدُنِ حُرَى . وَنَوِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ : إِنَّ مَا أَنَّهُ فِي هُدِهِ ٱلمَمْدِينَةِ ، قَدْ يَتُوافَرُ فِي مُدُنِ حُرَى . وَنَو الشَّرَيِّ مُنْ أَنْ مَا أَنَّهُ فِي مُدُنِ الْحَرَى . وَنَو الشَّرَيِّ مُنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ يَصْمَلُ لِي أَلَا يَشْتَرَي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الشَّرِيّ مَنْ أَنْ يَشْتَرَي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الضَّلُ مِنْ أَنْ يَشْتَرَي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الشَّرِيّ مِنْ أَنْ يَشْتُرِي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الضَّلُ مِنْ أَنْ يَشْتُرِي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو السَّرَاقِ فَيْ أَنْ يَشْتُرِي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الضَّلُ مِنْ أَنْ أَنْ يَشْتُرَي أَخَذُ شَقِيقَى مَا هُو الضَّلُ مِنْ أَنْ عُلَى إِلَيْ يَشْتُونَ إِنْ فَعَلْ يَصَالُ لَهُ لَهُ مُنْ أَنْ أَنْ إِلَى اللّهُ الْمُ لَنْ أَنْ إِنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

اِسْتعاذُ عَلَيْ بِاللهِ مِمَّا أَصَابَهُ مَنْ قَلَقٍ وَوَسَاوِسَ ، وَعَاوَدُ التَّحُولُ فِي الشَّوارِعِ ، إلى أَنْ مَرَّ دَاتَ يَوْمٍ مِمَتْحَرٍ لِيَبْعِ الأَشْبَاءِ النَّادِرةِ ، فَدَخَلَهُ وَأَحَدُ لَشُورِعِ ، إلى أَنْ مَرَّ دَاتَ يَوْمٍ مِمَتْحَرٍ لِيَبْعِ الأَشْبَاءِ النَّادِرةِ ، فَدَخَلَهُ وَأَحَدُ لِيَعْ الْأَشْبَاءِ النَّادِرةِ مِنْ يَحُولُ فِيهِ ، فَوَجَدَ الشَّيَاءَ كَثِيرةً مَادِرةً وَغَرِيبةً . وَاحْدُ يُفَكِّرُ مَادَا يَشْتَرِي مِنْ يَلْكَ الشَّيَاء ؟

كَالَ ٱلنَّرَدُّدُ ظَاهِرًا عَلَيْهِ ، حَتَى إِنَّهُ أَحَدَ يُحاطِبُ نَفْسَهُ قَائِلًا : قَدْ تُكُونُ هُمَاكَ مَتَاجِرُ أُحْرَى فِي بِلادٍ عَيْرٍ هٰذَا ٱلبَلَدِ ، تَعْرِصُ مَا هُوَ أَفْصَلُ وَأَعْرَبُ مِنْ هُيْهِ ٱلأَشْيَاءِ .

وَبَيْهُمَا هُوَ عَارِقٌ فِي ٱلنَّهُكِيرِ ، قَطَعَ عَلَيْهِ صَاحِتُ ٱلْمَثْخِرِ تَفْكِيرَهُ قَائِلًا : \* أَهْلًا بِكَ فِي شَيْرِازِ . هَنْ أَعْجَبَكَ شَيْءٌ فِي مَتْحري فَآتِيكَ بِهِ ؟ ١

فَأَحَابُهُ عَلَيْ : ﴿ أَرِيدُ شَيْئًا عَرِيبًا نَادِرًا لَا مَثِيلَ لَهُ فِي ٱلعَالَمِ ﴿

قَالَ لَهُ اَلتَّاجِرُ : ﴿ قَبْلَ بِضَعْةِ اليَّامِ مَنَّ بِمَنْجَرِي رَجُلٌ عَحُورٌ يَخْمِلُ مِرَآةً مبحريَّةُ ثَمَكُنُ صَاحِبَهَا مِنْ رُوْيَةٍ مَا يُرِيدُ رُوْيَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي بِلادٍ نَعِيدةٍ . وَقَدْ طَنَتَ الْفَجُورُ خَمْسَمِئةِ دينارِ دَهَبِيُّ ثَمَنًا لَهَا . وَإِنِّي أُوكُذُ لَنَ أَنَّهُ لا مُثِيلَ لِهَذِهِ الْمِرْآةِ فِي الْعَالَمِ ، وَلَوِ اشْتَرَيْتُهَا لَقُرْتَ بِمُبْتَعَاكَ . ١

لَكُنَّ عَلَيًّا رَأَى أَنَّ ٱلنَّمَلَ مُرْتَفِعٌ فَقَالَ لِلتَّاجِرِ . ﴿ تَقُولُ إِنَّ لَمُنَهِ خَمْسُجِئَةِ دينارِ ذَهَبِيٍّ ! إِنَّهُ لَنْمَنَّ مُرْتَفِعٌ ! ﴾

وَلْكِنَّ آلتَّ جِرَ شَهِدَ لِلرَّحٰلِ ٱلْعَحوزِ بِٱلتَّقُوى وَشِدَّةِ ٱلوَرَعِ وَٱلصَّدْقِ فَقَالَ : ﴿ بِاصِاحِبِي ! أُوكِنَّهُ لَكَ ، وَآللَهُ عَلَى مَا أَقُولُ شَهِيدٌ ، أَنَّ صَاحِبَ ٱلْمِرْآةِ السَّحْرِيَّةِ رَحُلُ مُوْمِلٌ يَعْرِفُ رَبَّهُ . وَإِدا فَانَ أَنْ لا مَثِيلَ لِمِرْآتِهِ فِي ٱلعَالَمِ ، فَهُوَ صَادِقٌ فِيمَا يَقُولُ ، وَعَلَى أَيَّةٍ حَالٍ سَأَجِيثُكَ بِهِ لِتَتَحَدَّثَ مَعَهُ . ) فَهُوَ صَادِقٌ فِيمَا يَقُولُ ، وَعَلَى أَيَّةٍ حَالٍ سَأَجِيثُكَ بِهِ لِتَتَحَدَّثَ مَعَهُ . )

قَدِمَ الْعَجُوزُ وَمَعَهُ الْمِرْآةُ السَّحْرِيَةُ وَقَالَ لِعَلَي : ﴿ يَالِبُنِي ا إِنْ تَنْظُرُ فَيها ﴾ ثَر الشَّخْصُ أَوِ الشَّيْءَ الَّذِي تَتَمَلَّى رُونِيَّةُ . إلَيْكَ الْمِرْآةَ لِتَتَأَكَّدَ مِنْ صِدْقِ فَوْلَى . ﴿ وَمَرْعَانَ مَا نَظَرَ عَلَي فِي الْمِرْآةِ فَرَأَى وَالِدَةَ فِي دِيوانِهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ وَرُيرِهِ ، ٤ وَمَرْعَانَ مَا نَظَرَ عَلَي فِي الْمِرْآةِ فَرَأَى وَالِدَةَ فِي دِيوانِهِ يَتَحَدَّثُ مَع وَرَبِهِ ، ٤ وَمَرْعَانَ مَا نَظَرَ عَلَي فِي الْمِرْآةِ وَوَصِيفَاتِهَا يَتَمَثِينَ فِي الْحَدِيقَةِ وَهُنَّ وَرَبِهِ ، كَمَا رَاى الأُمِيرَةَ لَيْلَى وَوَصِيفَاتِهَا يَتَمَثِينَ فِي الْحَدِيقَةِ وَهُنَ



يَتَصَاحَكُنَ . فَلَمْ يَتَرُدُدُ ثَانِيةٌ واحِدةً في شِراءِ السِرآةِ السَّحْرِيَّةِ . ثُمُّ أَخَلَ يُجَهُّرُ نَفْسَهُ لِلْعَوْدةِ إِلَى المَكَانِ الَّذِي النَّفَقَ مَعَ أُخَوَيْهِ عَلَى اللَّعَاءِ فيهِ .

أمَّا الأميرُ أَحْمَدُ ، فَقَدُ تَابَعَ السَّيْرَ حَتَّى بَدَعُ مَديهةً سَمَرَقَد ، وَطَافَ سِمَناجِرِ النَّيابِ وَالسَّحاجيدِ والجَواهِرِ وَعَيْرِها . ورَأَى الكَثيرُ مِنَ البّصائِعِ سِمَناجِرِ النَّيابِ وَالسَّحاجيدِ والجَواهِرِ وَعَيْرِها . ورَأَى الكَثيرُ مِنَ البّصائِعِ الفاجرةِ وَالحاجاتِ النَّفيسةِ ، وَلَكِنَّهُ لَيمُ يَحْتَرُ شَيْعًا يَشْتَرِهِ ، خَشْيةً أَنْ يَجِدَ الفاجرةِ وَالحاجاتِ النَّفيسةِ ، وَلَكِنَّهُ لَيمُ يَحْتَرُ شَيْعًا يَشْتَرِهِ ، خَشْيةً أَنْ يَجِدَ الفاجرةِ وَالحاجاتِ النَّفيسةِ ، وَلَكِنَّهُ لَيمُ يَحْتَرُ شَيْعًا يَشْتَرِهِ ، خَشْيةً أَنْ يَجِدَ الْعَاجِرةِ وَالحَاجاتِ النَّفيسةِ ، وَلَكِنَّهُ لَيمُ يَحْتَرُ شَيْعًا يَشْتَرِهِ ، خَشْيةً أَنْ يَجِدَ النَّالِ .

بَيْهُمَا هُوَ جَالِسٌ فِي شَارِعِ ٱلصَّنَاعَةِ ، سَمِعَ شَخْصًا يُبَادي عَلَى بِصَاعَتِهِ قَائِلًا : ﴿ أَيُهَا ٱلنَّاسُ ، تَعَانُوا وَانْطُرُوا ! هٰذِهِ تُقَاحَةٌ ثَمَنُهَا خَمْسُمِئَةِ دِيبَارٍ ذَهَبِي . هَلْ مِنْ مَشْتَرِ ؟ ﴾

رِسْتَغْرَبَ أَحْمَدُ وَقَالَ لِلْمَائِعِ: ﴿ لَقَدْ غَالَيْتَ كَثِيرًا فِي ٱلنَّمَنِ. أَيْنَ مَنْ يَدُفَعُ مَكَ الْمُعَلِّمِ وَلا يَقْبَلُهُ ٱلْعَقْلُ. ﴿ وَلا يَقْبَلُهُ ٱلْعَقْلُ. ﴿ وَلا يَقْبَلُهُ ٱلْعَقْلُ. ﴾

أَجَابَةُ آلِبَائِعُ : ﴿ إِسْمَعُ أَيُهَا الشَّالُ ، إِنَّهَا تُفَاحَةٌ سِخْرِيَةٌ ، يُشْفَى السَّاحِرُ السَّاحِرُ بَمُحَرِّهِ شَمَّهَا ، وَقَدْ أَعْطَانَيْهَا سَاحِرْ حَكَيْمٌ . لَقَدْ أَنْقَذَ السَّاحِرُ السَّاحِرُ السَّاحِرُ مَعْنَى وَعَرْضَهَا الكَّتِينَ مِمَّنْ كَاوا عَلَى فِراشِ المَوتِ . وَقَدْ نَسْتَغْرِتُ وَجَودُهَا مَعَى وَعَرْضَهَا لِكَتَيْنِ مِمَّنْ كَاوا عَلَى فِراشِ المَوتِ . وَقَدْ نَسْتَغْرِتُ وَجَودُهَا مَعَى وَعَرْضَهَا لِلْبَيْعِ ، فَصَاحِبُهَا السَّاحِرُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ طَويِلٍ ، وَنسِيَ أَنْ يَأْتُحَدُها مَعَهُ . وَلَيْنَهُ فَارِقَ الحَياةَ قَبْلَ وَقَدْ مَرِصَ مَرَضَا شَدِيدًا فَأَرْسَلُ رَسُولًا يُخْضِرُهَا لَهُ ، وَلَكِنَّهُ فَارِقَ الحَياةَ قَبْلَ عَوْدَةِ الرَّسُولِ ، )

شَهِدَ الكَثيرونَ بِأَنَّ التَّفَاحةَ السَّحْرِيَّةَ الْقَدَتْ رَوجاتٍ وَاطْفالًا مِنْ مَوْتٍ مُوتٍ مُوتٍ مُوتً مُوكَدٍ. وَأَخيرًا ٱتْنَنَعَ حُمَدُ بِما سَمِعَ، وَاشْتَرَى التَّفَّحةَ، وَرَحَلَ عَنْ

سَمَرْقَتْد إلى ٱلمَكنِ ٱلَّذي اتَّفَقَ ٱلإحْوةُ عَلَى ٱللَّمَاءِ فيهِ .

نَعْدَ مُصِيَّ عَامِ مِنْ سَفَرِهِمْ ، اِلْتَفَى ٱلإَحْوَةُ ، وَعَرَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخْصَرُهُ . وَنَشَاءُ ٱلْمُصَادَعَةُ أَنْ يَنْظُرَ حُسَيْنٌ فِي جِلالِ ٱلْمِرْآةِ ٱلسَّحْرِيَّةِ ، فَصَرَّهُ . وَنَشَاءُ ٱلْمُصَادَعَةُ أَنْ يَنْظُرَ حُسَيْنٌ فِي جِلالِ ٱلْمِرْآةِ ٱلسَّحْرِيَّةِ ، وَعَمَرُحُ وَيَقُولُ : • بِاللَّمُصِيةِ ! إِنَّ عَلَى مِلْ أَنْ يَرَى ٱلأَمْرِةَ لَيْلِي ، وَإِذَا بِهِ يَصَرُّحُ وَيَقُولُ : • بِاللَّمُصِيةِ ! إِنَّ عَلَى مِرْاشِ ٱلمَوْتِ . • اللَّمُوتِ . • اللَّمْرِيَةَ لَيْلِي مَرِيصةً جِدًا ، وَهِيَ عَلى فِراشِ ٱلمَوْتِ . •

ما إنْ سَمِعَ الأُخوانِ هٰذَا الْخَبَرُ الْمُفْجِعَ حَتَّى كَادًا يُصْغَقَانِ. فَتَكَلَّمُ أَخْمَلُهُ وَقَالَ : 6 عَلَيْهَا أَنْ نَعُودَ فِي آلحَالِ ، وَسَأَنْقِذُ لَيْلِي بِتُفَّاحَتِي السَّحْرِيَّةِ . ) وَلَكِنَّ الوَقْتَ كَانَ يَمُرُ سَرِيعًا ، وَكُلَّ دَقَيْقَةٍ لَهَا ثَمَنُهَا ، لِأَنْ حَالَةً لَيْلِي كَانَتُ لِلْكُونُ الوَقْتَ كَانَ يَمُرُ سَرِيعًا ، وَكُلَّ دَقَيْقَةٍ لَهَا ثَمَنُها ، لِأَنْ حَالَةً لَيْلِي كَانَتُ لِلْكُونُ الوَقْتِ كَانَ يَعْمُ سَرِيعًا ، وَكُلُّ دَقَيْقَةٍ لَهَا ثَمَنُها ، لِأَنْ حَالَةً لَيْلِي كَانَتُ لِلْكُونُ الوَقْتَ كَانَ يَمُولُ سَرِيعًا ، وَكُلُّ دَقِيقَةٍ لَهَا ثَمَنُها ، لِأَنْ حَالَةً لَيْلِي كَانَتُ لِلْكُونُ الْخَيَاةُ قَبْلُ وصولِهِم . عِنْدَثُهُ قَالَ حُسَلًّ لِحَيَاةً قَبْلُ وصولِهِم . عِنْدَثُهُ قَالَ حُسَلًى لِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى قَوْلَتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

بَعْدَ دَقَائِقَ مَعْدُوداتِ كَانُوا فِي عُرْفَةِ الْأُمِيرةِ . وَأُسْرَعُ أَحْمَدُ ، وَقُرْتَ النَّقَاحةَ مِنْ أَنْفِها فَقَتَحَتْ عَيْنِها ، وَنَطَرَتْ إلى وَصِيفاتِها ، وَقَالَتْ : ( لَقَدْ كُنْتُ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ ، وَأَرِيدُ أَنْ أَنْهَضَ مِنْ فِراشِي وَٱلْبَسَ ثِيابِي . (

غادَرَ الأَمْرَاءُ الغُرْفَةُ ، وَدَهُبُوا إِلَى وَالِدِهِمُ السَّلُطَانِ وَبَدَا حُسَيْنَ الْحَديثُ فَالِيَّا ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

قَالَ أَحْمَدُ : ١ أَنَا أَنْقَدُتُ حَياتُها بِالنَّفَاحِةِ السِّحْرِيَّةِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِأَلَّ أَنْزُوِّجُها . ١



قَالَ عَلَيْ : ﴿ لَوْلا مِرْآتِي ٱلسَّحْرِيَّةُ لَمَا عَلِمُنَا بِمَرْصِهَا ، وَلَمَا تَبْسُرُ لَنَا اللَّوْصُولُ فِي ٱلوَقْتِ ٱلمُسَاسِبِ ، وَإِلْقَادُ حَيَاتِهَا ، وَإِنِّي أُصِرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَيْلِي الْوَصُولُ فِي ٱلوَقْتِ ٱلمُسَاسِبِ ، وَإِلْقَادُ حَيَاتِهَا ، وَإِنِّي أُصِرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَيْلِي الْوَصُولُ فِي ٱلوَقْتِ ٱلمُسَاسِبِ ، وَإِلْقَادُ حَيَاتِهَا ، وَإِنِّي أُصِرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَيْلِي أَصِرُ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَيْلِي وَرُجْتِي . ١

قَالَ خُسَيْنَ: ﴿ وَلَكِنَ لَا تُنْسَ يَاعَنِي ، لَوْلا بِسَاطِي ٱلسَّحْرِيُ ، لَمَا وَصَنَّا فِي ٱلوَقْتِ ٱلمُنَاسِبِ ، وَأَنْقَلْنَا حَيَاتُهَا . وَإِنِّي مُصِرَّ عَلَى قَوْلِي بِأَنِي وَلَيْ بِهَا مِنْكُمَا . ﴾

قَالَ أَخْمَدُ : ﴿ أَوْكُدُ ثَانِيةً أَنَّهُ لُولًا ثُمَّاحَتِي ٱلسَّحْرِيَّةُ لَما كُتِتَ لَها الشَّعَاءُ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ لَئِلَى سَتَكُولُ زَوْحَتِي أَنَا ﴾ الشَّعاءُ ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ لَئِلَى سَتَكُولُ زَوْحَتِي أَنَا ﴾

وحد اَلسَّلْطَانُ نَفْسَهُ فِي خَيْرَةٍ ، فَهُوَ لا يَدْرِي أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالرَّواجِ بِلَيْنَى .

وَهُمَا تَوَقَّفُتْ شَهْرَ زَادُ عَنِ ٱلكَلامِ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ حِكَايَتُهَا . وَدَفَعَ حُبُّ الاستطلاع السلطان أن يَسَالها : ﴿ أَحْبِرِينِي : أَيُّ الإِحْوَةِ سَيَكُولُ لِلأَمْبِرَةِ ؟ ماذا قالَ والدُّهُمْ ؟ ٤

عَنْدَنْدِ مَطَرَتْ شَهْرَرادُ عَبْرَ النَّافِذَةِ وَقَالَتْ : ١ هـ هـ هـي ذِي الشَّمْسُ سُرُقُ ، وَعَدَيُّ أَنْ اتَوَقَفَ عَي الكَلامِ . فَالْتَظِروا حَتَّى غَدٍ ، وَإِدا مِثُّ قَتْلَ عَدِ مُسْرَقُ ، وَغِدَا مِثُ قَتْلَ عَدِ مُنْحَنُو بِأَلْفُسِكُمْ عَيِ الحَوابِ . ١

قِ صَمَاجِ ٱليَّومِ ٱلتَّالِي ، اسْتَأَنَّفَتْ شَهْرَ رَادُ حِكَايِتُهَا بِسَرَّدِ ٱلْحِورِ الطَّرْيِفِ بَيْنَ ٱلسُّلُطَانِ وَأُولادِهِ .

قَالَ السَّلْطَانُ : ﴿ يَا حُسَيِّنُ } هُلُ سَتَعْظِي زُوْجِتُكَ السِّسَاطُ لَسَّخْرِي نَعْدُ الرِّسَاطُ لَسَّخْرِي نَعْدُ الرِّسَاطُ لَسَّخْرِي نَعْدُ الرِّاجِ ؟ ﴾

قَالَ خُسَسَى : ﴿ كُلَّا يَاوَالِدِي بَلْ سَنَطِيرٌ غَسَّهِ مَعًا ، وَلَنْ أَدْعُهَا تَدْهَتُ وَخُدَهَا وَتَتُرَكِّني خَلْفَهَا . ﴾

قَالَ السَّلُطَانُ : ﴿ يَاعَلَيُّ ! هَلَّ سَتُعَطَّى لَيْلَى السِّرْآةَ السَّحْرِيَّةَ نَعْدَ الرَّوجِ ، أَدْ أَنَّكَ سَتَخْتَفِظُ بِهَا لِتَفْسِكَ ؟ ﴿

قَالَ عَنَّي : ﴿ سَاحْتَهِظُ بِهَا يَنْفُسِي ، لِأَنِّي أُحِتُّ أَنَّ أَرَى رَوْجَتِي مِثات

## الفصل القاسع الفصل القاسع الفرية السلمكة

و أَيُهَا الْقَرَمُ ، لَقَدْ اعْحَتُنِي أَعَانِيكَ وَطَرَائِفُكَ ، وَالْمَرَأَقِ تَهُوى الْأَعَانِيَ وَسَرَائِفُكَ ، وَالْمَرَأَقِ تَهُوى الْأَعَانِيَ وَسَرَحُهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَى سَمَكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعَى سَمَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ الل

أَجَابَهَا رَوْجُهَ : ﴿ لَيْسَ أَمَامَى إِلَّا أَنْ نَنْقُمُهُ إِلَى بَيْتِ الطَّبِيْبِ وَنَتْرَكُهُ عِنْدَ البابِ وَنَهْرُبُ . ﴾

وعِنْدُمَا حَلَتِ الطُّرِيقُ مِنَ النَّاسِ حَمَلًا ٱلقَرَمَ إِلَى عِبَادَةِ الطُّبِيْبِ وَصَعِدًا

اَلَـمَرَّاتِ كُلَّ يَوْمٍ ، أَمَّا هِنَ فَلا تُحِتُ أَنْ تَوانِي لِأَنِّي لَسُتُ وَسِيمًا . ؛ قالَ السُّلُطَانُ . ؛ ياأَخْمَدُ ؟ هَلْ تَتَنازُلُ عَيِ التُّقَاحَةِ السَّحْرِيَّةِ لِيسَى بَعْدَ

قَالَ أَخْمَلُـ : ﴿ بِكُلِّ سُرُورٍ ! سَأَمْنَحُهَا ٱلتُفَاحةَ مِلْكًا لَهَا دُونَ غَيْرِهَا . ٥ سَأَلُ ٱلسَّلُطَانُ : ﴿ وَلِمَ سَتَشَازَلُ عَنْهَا ؟ ﴾

أَجَالَ أَخْمَلُـ: ﴿ لِأَنَّهَا نُو مَائَتْ ، لا قَدَّرَ آللهُ ، لَمَا طَابَتْ لَيَ آخِيةً يُونِها . ﴾

قَالَ السَّلْطَانُ : ﴿ نَقَدْ كَانَ حَوَابُكَ ، يَاأَحْمَدُ ، الْفَصَلَ جَوَابِ ، وَإِلَهُمَا وَأَلْتَ أَخَقُ بِاللَّمِيرَةِ مِنْ أَخَوَيْكَ ، ﴾

وَمَا إِنَّ سَمِعَتْ نَيْلَ خُكُمْ ٱلسُّلُطَانَ ، خَتَّى هَنَفَتْ قَائِلَةً : ٥ إِنَّ مَا قَصَيْتَ بِهِ يَامَوُلَايَ هُوَ نَفْسُ مَا كُنْتُ أَنْمَنَّاهُ . ١

\* \* \*

اِنْتُهَتْ شَهْرَزَادُ مِنْ قِصِّتِها ، وَالْتَفَتَّتُ إِلَى ٱلسُّلُطَانِ شَهْرَيارِ وَقَالَتُ لَهُ : وَ لَذَيُّ قِصُهُ طَرِيفَةً عَلْ قَرْمٍ وَشُوكَةٍ سَنَكَةٍ . فَهَلْ تَرْغَبُ فِي سَماعِها ؟ وَ لَذَيُّ قِصُهُ

أَجَابُ ٱلسُّلْطَانُ : ﴿ نَعُمْ ۚ ۚ أَرْجُو أَنْ تُسْمِعِينِي إِيَّاهَا . ﴾

سُدُمًا مِنْ عَشْرِ دَرَجَاتٍ يَنْتَهِي إِلَى بابِ ٱلعِيادةِ ، وَأَوْقَعَاهُ مُتَكِنًا عَلَى ٱلبابِ ، وَعَادًا مِنْ حَيْثُ أَنِيا . وَعِنْدَمَا فَتَحَ ٱلطَّيثُ آلِيابَ ، سَقُطَ ٱلقَرَامُ ، وَسَقَطَ مَعَهُ ٱلطِّيبُ ، وَتَذَخْرَجًا فَوْقَ دَرَجَاتِ السَّلَيْمِ حَتَّى أَسْفَلِهِ .

نَهَضَ الطبيبُ وَنَصَر إلى القَرَمِ وَقَالَ : ﴿ يَاالِهِي ! إِنَّهُ مَيْتُ ، وَسَأَتُهُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُهُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُمُ وَسَأَتُهُ وَسُؤَمُ وَاللَّهُ وَسَأَتُهُ وَسَأَتُهُ وَسَأَتُهُ وَسَأَتُهُ وَسُؤَمُ وَاللَّهُ وَسَأَلُهُ وَسَأَلُهُ وَاللَّهُ وَسَأَتُهُ وَسَأَنَّهُ وَسَأَلُهُ وَسَأَلُهُ وَاللَّهُ وَسَأَلُهُ وَسَأَلُهُ وَسَأَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



حَمَلَ الجُثَّةَ ، وَعَبَرَ الشَّرِعَ إلى بَيْتِ عَبْدِ اللهِ ، وَأَجْلَسَها عَى كُرْسَى مُصَمِّتُ نَصَمْتُ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ : عِنْدَما يَعُودُ عَبْدُ اللهِ فِي وَقْتٍ مُتَأْخُرٍ مِنَ اللَّيْلِ ، سَيَطَّهُ مَصَمْتُ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ : عِنْدَما يَعُودُ عَبْدُ اللهِ فِي وَقْتٍ مُتَأْخُرٍ مِنَ اللَّيْلِ ، سَيَطَّهُ مَصَا حَاءَ لِسَرِقِةِ الْمَدْرِلِ . وَسَأَصَعُ أَمَامَهُ قَلِيلًا مِنَ الْخُبْرِ .

نَفُذَ ٱلطُّبِيتُ ٱلخُطَّةَ الَّتِي رَسَمُها ، وَعادَ مُسْرِعًا إِلَى عيادَتِهِ .

عِنْدُمَا عَادَ عَبْدُ اللهِ إِلَى بَيْتِهِ ، وَحَدَ الْقَرَمَ حَالِسًا إِلَى الْمَائِدةِ وَالْحَنْرُ الْمَامُ ، فَلَمْ يَتَمَالُكُ نَفْسَهُ مِنَ الصَّجِكِ وصاح بِهِ : ا إِذَّ أَلْتَ اللّصُّ اللّهِ عَنَادَ سَرِقَةَ حُبْرِي . ثُمُ الْتَظَرَ اللهِ عَبْدُ اللهِ وقالَ : \* يَالِمُهِي ! إِنَّهُ يَهْضَ الْفَرَمُ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّكُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وقالَ : \* يَالِمُهِي ! إِنَّهُ مِنْ الْمَرْمُ لُكِنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّكُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وقالَ : \* يَالِمُهِي ! إِنَّهُ مَنْ لَكِنَّهُ لَمْ مَنْ مَقَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وقالَ : \* يَالِمُهِي ! إِنَّهُ مَنْ مَنْ مَقَى اللهِ مَنْ الْمَنْ الْمَامُ اللهِ فَهُو رَجُلُ أَنْ أَخْرِهُ مِنْ اللّهُ اللهِ مَكَانِ آخَرَ ، لَكُمْ اللّهُ مِنْ مَقَى اللّهُ اللّهُ اللهِ مَكَانِ آخَرَ ، وَلَا فَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عادُ سَالِمٌ ، فَوَجَدَ ٱلفَرْمَ عَلَى بَابِهِ ، وَاسْتَغْرَبَ وُجُودَهُ فِي مِثْلِ تِعْكَ

السَّاعةِ المُتَاجِرةِ مِنَ النِّسِ. فَصَاحَ بِهِ : ١ مَاذَ تَفْعُلُ هُمَا يَارَجُلُ ؟ مَا الَّذِي تُريدُهُ بُونُوفِكَ عَلَى مَانِي ؟ تَكَلَّمُ .. أَجِبْنِي . ٤ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ جَوابًا . وَيُدِيدُهُ بُونُوفِكَ عَلَى مَانِي ؟ تَكَلَّمُ .. أَجِبْنِي . ٤ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ جَوابًا . وَاعْتَاطَ مِنْهُ وَرَكَلَهُ بَقَدَمِهِ ، فَسَقَطَ عَلَى اللَّرْضِ بِلا حَراك .

وَلَشَاءُ المُصادَفَةُ أَنْ يَمُرَّ شُرْطِيٍّ فِي الشَّارِعِ نَفْسِهِ وَيَشْهَدَ ما حَدَثَ ، وَالْقَي القَبْضَ عَلَى سالِم وَالْهَمَةُ بِالقَبْلِ ، وَساقَةُ إلى الشُّرُعةِ وَفِي الْيَوْمِ وَالْهَمَةُ بِالقَبْلِ ، وَساقَةُ إلى الشُّرُعةِ وَفِي الْيَوْمِ اللّهِ الشُّرُعةِ عَدْتَ ، ياسالِمُ إلى التّألِي ، جِيءَ بِسالِمِ إلى القاصي الّذي قالَ للهُ ، و لَقَدْ عُدْتَ ، ياسالِمُ إلى يَنْتِكَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللّهِ ، وَرَكَبْتَ القَرَمَ بقَدَمِثَ فَماتَ . وَساءً عَلى دَلِكَ يَنْتِكَ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللّهِ ، وَرَكَبْتَ القَرَمَ بقَدَمِثَ فَماتَ . وَساءً عَلى دَلِكَ فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْثَ بَالْمَوْتِ شَيْقًا ،

كَانَ عَنْدُ آلَهُ مِمْنُ شَهِدُوا أَلَمُحَاكُمةً ، وَسَمِعَ ٱلْحُكُمَ بِٱلشَّتِ عَلَى سَالِمٍ ، فَأَنْبَهُ ضَمِيرُهُ لِتَأْكُدُهِ مِنْ بَرَاءةِ سالِمٍ ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْفَصُّ ٱلْمَحْكُمةُ النَّاقُدُ الْقَرَمُ ، وَوَضَعَ النَّاقُدُ الْقَاضِي ، أَنَا الَّذِي قَتَلَ ٱلقَرَمُ ، وَوَضَعَ النَّاقُدُ الْقَاضِي ، أَنَا اللّه يَقَلَ القَرَمُ ، وَوَضَعَ النَّاقُدُ الْقَاضِي ، وَقَالَ القَرَمُ ، وَوَضَعَ جُثْتُهُ أَمَامَ بَيْتِ سَالِمٍ ، حَشْية أَنْ يُلقَى القَبْصُ عَنِي . إِنَّ القَتِيلَ بِصَّ مُحْدَرِفُ وَحَدَثُهُ فِي بَيْتِي يَخْلِسُ عَلَى مَائِدَتِي وَالْحُبْرُ أَمَامَهُ ، فَلَمْ أَنْمَالَكُ نَفْسِي ، مِنْ شِيدِهِ اللّهِ مَائِدَةً وَسَقَطًا بَعْدُهَا مَيْتًا ، »

الْتَفَتَ القاصي إلى عَبْدِ اللهِ قائِلًا: ﴿ تَقُولُ إِنَّكَ فِي سَاعَةِ الْغَضَبِ صَرَبْتَ هَذَا الْقَرَمُ المِسْكِينَ ، وَتُسْبَنْتَ فِي مَوْتِهِ الْحَكَمْتُ عَبَيْتَ لِدلِكَ بِالْمَوْتِ مُنْتَقًا . ﴾ مَنْقًا . ﴾

مَا إِنْ نُصَقَ ٱلقَاضِي بِٱلْحُكْمِ ، حَتَّى نَهُصَ ٱلطَّبِيْثُ ، وَكَانَ حَاصِرًا ، وَقَالَ القَاضِي : لا يافضيلةَ آلقاصي ! أما الَّذي وَصَعَ ٱلقَرَمَ في بَيْتِ عَبْدِ آللهِ ، بَعْدَ

أَنْ نَدَخَرَجَ فَوْقَ سُلِّمِ عِنادَتِي . وَلا يَسِقُ بِشَرَفِ مِهْنَتِي ، كَطَبِيبِ ، أَنْ نَهَرَّبِ مِنْ الحقيقةِ ، فَأَنَا السَّبُ فِي مَوْتِهِ . ، إِرَاءَ هٰذَا الإغْتِرَافِ ، قَالَ لَيْسَبُ فِي مَوْتِهِ . ، إِرَاءَ هٰذَا الإغْتِرَافِ ، قَالَ لَقَاضِي : لا تَقُولُ ، أَيُّهِ الطَّبِيثُ ، إِنَّكَ تَسَبَبُتُ فِي مَوْتِهِ . حَكَمْتُ عَلَيْكَ لَقَاضِي : لا تَقُولُ ، أَيُّهِ الطَّبِيثُ ، إِنَّكَ تَسَبَبُتُ فِي مَوْتِهِ . حَكَمْتُ عَلَيْكَ رَدًا ، بَالْمَوْتِ شَيْقًا . ه

كَانَ مُسْتَشَارُ ٱلمَيكِ بَيْنَ مَنْ حَضَرُوا ٱلمُحَاكَمَةَ ، وَتُنَبَّعُوا أَقُوالَ المُتَهَمِينَ ، وَسَمِعُوا اللَّحْكَامَ الَّتِي صَدَرَتْ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ . لِذَلِكَ لَمُتَهَمِينَ ، وَسَمِعُوا اللَّحْكَامَ الَّتِي صَدَرَتْ بِحَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ . لِذَلِكَ لَمُ يُسَعِّهُ إِلَّا أَنْ يُعَنِّقُ عَلَى ٱلأَحْكَامِ بِقَوْلِهِ :

ا وَلٰكِنْكَ بِافْصِيلَةَ القاصِي ، لا تَسْتَصِيعُ أَنْ تَحْكُمَ بِالشُّنْقِ عَلَى أَرْبَعَةِ
 رجال في آنٍ واحِدٍ . )

فَرَدُّ اَلقَاضِي : ﴿ إِنَّ مَا تَقُولُهُ ﴾ ياسَيُّدي اَلوَزِيرَ ﴾ عَيْنُ اَلصَّوابِ ، وَلَكِنْ مَنْ مَنَ الأَرْبَعَةِ يَسْتَحِقُّ اَلشَّقَ ؟ هٰذَا هُوَ السُّوالُ الَّذِي لَا بُدُّ مِنَ الإِحابَةِ عَنْهُ . وَلَـمُتَّهُمُ الْأَوْلُ عَلَيْ عَبْدُ الرَّارِقِ ، لَـمْ يَسْتَدْعِ الطَّبِيبَ لِإِسعَافِ القَرَمِ الَّذِي

كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ ، وَاللَّمُتَّهُمُ اللَّهِي الطّبيك ، نَعْنَهُ تَسَنَّتَ فِي مَوْتِهِ وَهُو يُحْتَصَرُ ، بَعْدَ أَنْ دُحْرِحَ على سُلَّمِ عيادتِهِ ، وَاللَّمْتَهُمُ الثَّالِثُ عَبْدُ اللهِ ، يُحْتَصَرُ ، بَعْدَ أَنْ دُحْرِحَ على سُلَّمِ عيادتِهِ ، وَاللَّمْتَهُمُ الثَّالِثُ عَبْدُ اللهِ ، صَرّبَهُ صَرّبَهُ لَعَلَّهَا هِيَ النِّي أُودَتْ بحياتِهِ أَمَّا سَالِمٌ فَقَد رَكَلَهُ بِقَدْمِهِ ، صَرّبَهُ صَرْبَةً لَعَلَّها هِيَ النّي أُودَتْ بحياتِهِ أَمَّا سَالِمٌ فَقَد رَكَلَهُ بِقَدْمِهِ ، وَلَنَّهُ مَاتَ بِسَبَها إِنْ لَمْ يَكُنْ فَارَقَ الْحَياةَ قَبْلَ رَكْمِهِ ، ه

\* \* \*

هُنَا تَوَقَّفَتُ شَهْرَ زَادُ عَنِ ٱلكَلامِ ، وَلَكِلُّ ٱلسُّلُطَانَ شَهْرَ بِالِّ سَالُهَا : ١ مَنْ مِنَ ٱلأَرْبَعَةِ حَكَمَ عَلَيْهِ ٱلقاضي بِٱلشَّنْقِ أَخيرًا ؟ ١

لْكِنَّ شَهْرَزَاد لَمْ تُحِنَّهُ ، تَلْ نَظَرَتْ إِلَى ٱلنَّافِدَةِ وَقَالَتْ ، قَدِ لَلْلَحَ الْلَلَحَ الْكَلَحَ الْكَلَحَ ، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنَّ جَيِبَكَ عَنْ سُؤَالِكَ ، وَقَدْ أَكُونُ فِي عِدَادِ ٱلمَوْتَى الصَّبَاحُ ، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنَّ جَيِبَكَ عَنْ سُؤَالِكَ ، وَقَدْ أَكُونُ فِي عِدَادِ ٱلمَوْتَى



مَنْ . فَعَلَيْكَ أَنْ تَبْحَثُ عَلْ بِهايةِ ٱلْقِصَّةِ بِنَفْسِكَ يَامَوُلايَ ! \*

عَنْدَئِدٍ طَمَّانُهَ شَهْرَيارُ عَلَى حَياتِها بِيَوْمٍ آخَرَ ، وَقَالَ نَهَا : ﴿ يُمْكِنُكِ ، - شَهْرَزادُ ، أَنْ تُسْمِعيني نِهايَّةً اَلقِصَّةِ غَدًا . ﴾

فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيةِ أَكْمَلَتْ شَهْرَ زَادُ قِصَّتُهَا . قَالَتْ :

لَقَدْ حَدَثَ مَا مَمْ يَكُنْ فِي ٱلحُسبَانِ ، فَقَدَ قَدِمَ إِلَى ٱلْمَحْكُمةِ وَزِيرُ مَبِكِ لِسُعْرِ وَمَعَهُ طَبِيتُ ٱلمَلِثِ . قَالَ ٱلوَيرُ لِلْقاضِي : ٥ نَقَدْ فَقِدَ أَحَدُ خَدَمِ السَّرُولَةُ بَالبَحْثِ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ . فَقَدْ عادَرَ ٱلقَصِرُ السَّمُولَةِ ، وَلَمْ يُعْفَرُ لَهُ عَلَى ٱلْمِ . وَيَعْجَدِمِ مَكَانَةٌ لَذَى ٱلمَيكِ ، فَهوَ سَمِيرُهُ لِلرَحة ، وَلَمْ يُعْفَرُ لَهُ عَلَى ٱلْمِ . وَيَعْجَدِمِ مَكَانَةٌ لَذَى ٱلمَيكِ ، فَهوَ سَمِيرُهُ لِلرَحة ، وَلَمْ يُعْفِرُ لَهُ عَلَى ٱلْمِ . وَيَعْجَدِمِ مَكَانَةٌ لَذَى ٱلمَيكِ ، فَهوَ سَمِيرُهُ لِلرَحِة ، وَلَمْ يُعْفِرُ لَهُ عَلَى ٱلْمِ . وَيَعْجَدِمِ مَكَانَةٌ لَذَى ٱلمَيكِ ، فَهوَ سَمِيرُهُ لَلْمَ لِلْمَ عَلَيْهِ مِنْ طَوالِفَ لَدَى يَعْفِرُ عَلَيْهِ مِنْ طَوالِفَ لَدَى يَطْوِيهِ مِنْ طَوالِفَ لَدَى يَعْفِرُ عَلَيْهِ مِنْ طَوالِفَ لَدَى يَعْفِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَمْدِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَرُونِهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عِلْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ

رِدُ لَقَاصِي عَلَى الوَرِيرِ قَائِلًا : ١ إِنَّ الْمَدِينَةُ تَعِجُّ بِمِدَتِ الْمُغَلِّسَ وَرُواةِ الفَصَصِ . كَيْفَ نَسْتَطِيعُ الْعُثُورَ عَلَى رَجُلِ الْمَعِكِ مِنْ بَيْنِ الْمِئاتِ ؟ ، الفَصَصِ . كَيْفَ نَسْتَطِيعُ الْعُثُورَ عَلَى رَجُلِ الْمَعِكِ مِنْ بَيْنِ الْمِئاتِ ؟ ، فَاطَعَهُ الوَرِيرِ قَائِلًا : ١ وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا جَمِيعًا أَقْرَامًا . ١

شَعَرَ القاصي بِالارْتِياجِ ، وَسَأَلَ الْوَرِيرَ : • تَقُولُ ، ياسيادة الوَريرِ إِنَّهُ وَرُمَّ ؟ إِذَا دُحَلْتُ الْفُرْفَةَ الْمُجاوِرةَ ، فَقَد تُراهُ . ١

وَمَا إِنْ دَخُلَ ٱلْوَرِيرُ ٱلْغُرُّفَةُ خَتَّى صَاحَ : ﴿ إِنَّهُ ٱلسَّخْصُ الَّذِي نَبْحَثُ عَنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَوْتِهِ ، أَحَاتَ ٱلقَاصِي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَمْ اللَّهُ كَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَوْتِهِ ، أَحَاتَ ٱلقَاصِي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا مَا أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَالْمُعُلِّ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

عَبِقَتْ فِي حَنْفِهِ وَأُوْدَتْ بِحَيَاتِهِ . وَلِدْبِكَ أَحْكُمْ عَلَيْهِ بِٱلشَّنْقِ وَ أَبْرِئُ ساحة الآخرير ؛ فَالشُّوكة هِي قاتِلة الفَرَعِ ، وَلْكِنْ قَبْلَ تَنْفَيذِ الْحُكْمِ ، أَرْبِدُ أَنْ أَرَى الشَّوْكة لِأَتَاكُدَ مِنْ صِدْقِ عَلَيْ عَبِدِ ٱلرَّارِقِ . » الشَّوْكة لِأَتَاكُدَ مِنْ صِدْقِ عَلَيْ عَبِدِ ٱلرَّارِقِ . »

فَتَحَ ٱلطَّبِيبُ فَمَ آلَقَرَمِ وَقَالَ : ﴿ أَبَشَرْكُمْ بِأَنَّ ٱلقَرَمَ حَيٍّ لَمْ يَمُتْ ، وَسَيَعُودُ سَنَيْمًا عِنْدَ إِخْرَاجِ ٱلشَّوْكَةِ مِنْ حَنْقِهِ . ﴿

أَخْرَحَ الطَّبِيْتُ أَدَاةً مِنْ صَنْدُوقِ أَدُواتِهِ ، وَقَتَحَ فَمَ الْقَرَمِ وَأَخْرَحَ الطَّبِيْدِ ، وَمَا هَيَ إِلَّا لَحَظَاتَ حَتَّى فَتَحَ الْقَرَمُ عَيْنَيْهِ ، وَاسْتَعادَ وَعْيَهُ ، وَكَافَأَهُ وَعَادَ إِلَى الْقَصْرِ . وَسُرَّ السَمِلِثُ مِنَ الطَّبِيبِ ، وَكَافَأَهُ مِنْ الطَّبِيبِ ، وَكَافَاهُ مِنْ الطَّبِيبِ ، وَكَافَاهُ مِنْ الطَّبِيبِ ، وَمَا مُلِقَ مِنْ الطَّبِيبِ ، وَكَافَاهُ مِنْ الطَّبِيبِ ، وَكَافَاهُ مُنْ الطَّبِيبِ ، وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْتِلُكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّه

مَا كَاذَتْ شَهْرَ إِذْ تَنْتُهِي مِنْ حِكَيةِ ٱلقَرْمِ حَتَى قَالَتْ ؛ وَ لَقَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ ، وَلَلْ يَتَسِعَ مِي آلوَقْتُ لِأَقْصَّ عَلَى مسامِعِثْ ، أَيُها ٱلسُّلْطالُ ، فِصَةً مِنْ أَمْتَعِ ٱلقِصَصَ الَّتِي أَعْرِفُها . إِنَّها قِصَّةً ( عَلاءً ٱلدِّينِ وَالمِصِبَاحُ مِنْ أَمْتَعِ ٱلقِصَصَ الَّتِي أَعْرِفُها . إِنَّها قِصَّةً ( عَلاءً ٱلدِّينِ وَالمِصِبَاحُ السُّحْرِيُّ . ) قَدْ تَسْتَطَبُعُ أَحْتِي دُنيارِدُ أَنْ تَقْصَلُها عَيْثَ . وَوَلَكِنَّ دُنيارِد عَنْدَرَتُ لِأَنْهَا قَدْ نَسِيتُها ، فَأَمَرَ ٱلسُّلُطالُ شَهْرَ إِذَ أَنْ تَقْصُه عَلَيْهِ فِي ٱليَوْمِ النَّالِي .

ٱلْفَصَّلُ ٱلعاشِرُ عَلاءُ ٱلدِّينِ وَ ٱلـمِصْبَاحُ ٱلسَّحْرِيُّ

قِ قَدِيمِ ٱلرَّمَانِ كَانَ يَعِيشُ فِي أَحَدِ ٱلبَلْدَانِ ٱلإِنْرِيقِيَّةِ سَجِرٌ اسْمَهُ مَنْصُور ، وَلَمْ أَنْ فَرَا فِي أَحْدِ كُتُبِ ٱلسِّحْرِ عَنْ مِصْبَاحٍ سِحْرِيٌ مَدْفُونٍ في بِلادِ السِّنِ أَنْ فَرَا فِي أَلْمَانِ أَيْضًا كَانَ يَعِيشُ فِي ٱلصِّينِ عُلامٌ فَقيرٌ ، يَسْكُنُ مَعَ السِّنِينِ عُلامٌ فَقيرٌ ، يَسْكُنُ مَعَ السِّنِينِ عُلامٌ فَقيرٌ ، يَسْكُنُ مَعَ السِّنِينِ عُلامٌ فَقيرٌ ، يَسْكُنُ مَعَ اللَّهُ فَي الصِّينِ عُلامٌ فَقيرٌ ، يَسْكُنُ مَعَ اللَّهُ فَي الصَّيْنِ عِدْنِ لَمْ يَكُونا يَجِدَانِ وَلِينَا طَعَامًا . وَلَمْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ الل

ذُهَتَ عَلاءُ الدّينِ إلى الحُقولِ يَجْمَعُ زَهْرةً مِنْ هُنا وَاحْرَى مِنْ هُمَاكَ ، لللهُ أَنَّ سَاقَتُهُ قَدَمَاهُ إلى الحَقْلِ الّذي دُفِنَ فيهِ المِصْبَاحُ السّخريُ . كَانَ المِصْبَاحُ مَدْعُونًا فِي سِرْدَابِ تُعَطِّيهِ الحَشَائِشُ ، وَكَانَ السّاحِرُ الإفْرِيقِيُ قَدْ المِصْبَاحُ مَدْعُونًا فِي سِرْدَابِ تُعَطِّيهِ الحَشَائِشُ ، وَكَانَ السَّاحِرُ الإفْرِيقِيُّ قَدْ المِصْبَاحُ مَدْعُونًا فِي سِرْدَابِ تُعَطِّيهِ الحَشَائِشُ ، وَكَانَ السَّاحِرُ الإفْرِيقِيُّ قَدْ المِصْبَاحُ مَدْعُونًا فِي سِرْدَابِ تُعَطِّيهِ الحَشَائِشُ عَنْهُ ، وَيُشْتَمَا كَانَ يَسْظُرُ يَمَنَةً وَيَسُوهُ وَأَى عَنْهُ ، وَيُشْتَمَا كَانَ يَسْظُرُ يَمِنَةً وَيَسُوهُ وَأَى عَنْهُ ، وَيُشْتَمَا كَانَ يَسْظُرُ يَمْنَةً وَيَسُوهُ وَأَى عَنْهُ ، وَيُشْتَمَا كَانَ يَسْظُرُ يَمْنَةً وَيُسُوهُ وَأَنْ عَنْهُ ، وَيُشْتَمَا كَانَ يَسْظُرُ يَمْنَةً وَيُسُوهُ وَلَعْرَفَ إليّهِ ، ثُمْ قَالَ لَهُ :

ا ياعَلاءَ الدَّيْنِ، أَرْجُو أَنْ تُسَدِّى إِلَى خِدْمَةً، فَهِى أَسْفَلِ السَّرْدابِ مَصْنَاحٌ بِيُهِمْنِي الحُصُولُ عَلَيْهِ. وَكَمَا تَرَى، فَإِنْ الْمَدْخُلُ ضَيَّقُ لا يَتْسِعُ لِي مَصْنَاحٌ بِهِمْنِي الحُصُولُ عَلَيْهِ. وَكَمَا تَرَى، فَإِنْ الْمَدْخُلُ ضَيَّقُ لا يَتْسِعُ لِي وَلَوْلا ذَلِكَ لَمَا أَرْعَحْتُكَ. أَلا تَنْرِلُ وَتَجِيئُنِي بِالْمِصْنَاحِ ؟ إِلَيْكَ هُد. آلحَانَمَ وَلولا ذَلِكَ لَمَا أَرْعَحْتُكَ. أَلا تَنْرِلُ وَتَجِيئُنِي بِالْمِصْنَاحِ ؟ إِلَيْكَ هُد. آلحَانَمَ وَلَا ذَلِكَ لَمَا أَرْعَحْتُكَ . وَلَا تَنْرِلُ وَتَجِيئُنِي بِالْمِصْنَاحِ ؟ إِلَيْكَ هُد. آلحَانَمَ وَالسَّرِدابُ قَدْ لا يَكُونُ آمِنًا ، وَقَدْ يَظْهَرُ جِنِّيُّ وَيُحَاوِلُ قَتْلَانَ ، وَلَكِنَ آلحَانَمَ مَنْ شَرُهِ . )

لَزُلَ عَلاءُ ٱلدِّينِ ٱلسِّرْدَابِ ، وَعِنْدَ نِهَايَتِهِ رَأَى خُجْرَةً صَعِيرةً ، تُتَوَسَّطُها



مِنْ هُنَدَةً فَوْقَهَا الْمِصْبَاحُ. سَمْ يَتُوانَ عَلاءُ اللَّيْنِ عَنْ حَمْلِ الْمِصْبَاحِ وَالصَّعُودِ فِي السَّرْدَالِ. وَلَكِنَّةُ وَجَدَ البَابَ مُعْنَفٌ، فَنَادَى السَّاجِرَ غَيْرَ الْ السَّاجِرَ غَيْرَ الْ السَّاجِرَ لَمْ يَفْتُحُ إِلَّا جَالِبًا صَيْقًا مِنَ البَابِ ، وَطَلَبَ مِنْ عَلاءِ الدِّينِ الله يُعْطِيّةُ السَّرِجِرَ لَمْ يَفْتُحُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يَعْطِينَهُ السَّرِدِينَ فِي نَيْةِ السَّرِدالِ إِنَّ اللَّهُ عَلاهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلاهُ اللَّهُ عَلاهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي نَيْةِ السَّرِدالِ وَقَالَ لِنَفْسِهِ : إِنِّي لا أَمِيلُ إِلَى هَذَا لَرْجُلِ . وَقَدْ لا يُخْرِحُنِي مِنَ السَّرِدالِ إِذَا أَنَا أَعْطَيْتُهُ الْمِصِبَاحُ .

وَلِلْمَرَّةِ ٱلثَّانِيةِ سَالَهُ عَلاءُ ٱلدِّينِ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ ٱلناتَ لِيَخْرُجَ وَيُسَدِّمَهُ السَّحِثَ وَلَا مَوَسُوّا عَلَى أَنْ يَاخُدُ ٱلْمِصْوَحَ وَلا . وَكَالَ الْمِصْوَحَ وَلَكِنَّ ٱلسَّاحِرَ بَقِي مُصِرًّا عَلَى أَنْ يَاخُدُ ٱلْمِصْوَحَ وَلا . وَكَالَ يُحَدِّنَ نَفْسَهُ قَائِلًا : « إِنْ الْقَبْتُهُ فِي ٱلسِّردابِ ٱللَّيْهَ بِطُولِها ، فَلا بُدُّ أَنْ يَمْتَثِلَ يُخَدِّنَ نَفْسَهُ قَائِلًا : « إِنْ الْقَبْتُهُ فِي ٱلسِّردابِ ٱللَّيْهَ بِطُولِها ، فَلا بُدُّ أَنْ يَمْتَثِلَ بِطَنِيهِ عَدْ . »

عادَ عَلاءُ الدّي إلى الحُحْرةِ الصَّعَيْرةِ يَغَصَيَ لَيْنَهُ فيها ، وَلَكِنَهُ ، لِكَثْرةِ مَا الْتَابَهُ مِنَ السَّمَحَاوِفِ وَالهَواجِس ، سَمْ يَجِدُ إِن النَّوْمِ سَبِيلًا . فَالسَّاجُرُ سَيِّئُ لَلَّهُ مِنَ السَّمَحَاوِفِ وَالهَواجِس ، سَمْ يَجِدُ إِن النَّوْمِ سَبِيلًا . فَالسَّاجُرُ سَيِّئُ لَلْهُ مِنَ السَّمَانِ مِنَ اللَّمُواتِ ، لَوْ فَدَّرَ لِي مَكُولُ مِن السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِنَ اللَّمُواتِ ، لَوْ فَدَرَ لِي السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِنَ السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ مِن السَّمَانِ مَن السَّمَانِ المُعلَى الْإِفَادَةُ مِنْ اللَّهِ هُذَا لَكُمُولُ اللَّهُ مِنْ الْمَانُ السَّمَانِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن ال

وَسُطَ هَٰذِهِ ٱلأَمْكَارِ ، تَذَكَّرَ آلِخَاتُمْ فَحَكَّهُ ، فإذا بِحِلِيَّ يَنْتَصِبُ أَمَامَهُ قائِلا : ﴿ لَيْنَ ، لَيْنَ ، جِنِّيُّ آخَاتُم بَيْنَ يَدَيْكَ ! ﴾

قَالَ لَهُ عَلاهُ آلَدُينِ: ﴿ أَخْرِجْنِي مِنَ ٱلسَّرْدَابِ ، وَاذْهُبْ بِي إِلَى أَمِّي . ٥ فَلَمْ يَشْتُهِ ، وَكُمْ كَانْتُ فَرْحَةً وَالِدَنِهِ كَبِيرةً ، فَصَمَّتُهُ إِلَى صَدْرِها وَسَأَلْتُهُ : ﴿ أَيْنَ كُنْتَ ، يَا بُنَيُ ؟ لَقَدْ شُعِلَ بَالِي عَنْيُكَ . وَلَكِنْ ، لِمَ صَدْرِها وَسَأَلْتُهُ : ﴿ أَيْنَ كُنْتَ ، يَا بُنَيُ ؟ لَقَدْ شُعِلَ بِالِي عَنْيُكَ . وَلَكِنْ ، لِمَ لَمْ تَجْمَعُ أَزْهَارًا نَبِيعُها وَنَشْتَرِي بِشَمْنِها طَعَامًا ؟ ﴾

أَمْرَعَ عَلاءُ ٱلدِّينِ وَأَعْطَاهَا ٱلْمِصْبَاحَ لِتَبِيعَهُ ، إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : • سَيُبَاعُ هٰذَا ٱلْمِصْبَاحُ ٱلمُتَسِعُ بِثَمَنِ بَحْسٍ ، وَلَكِنْ ، لَوْ نَظَّفْتُ مَا عَبِقَ بِهِ مِنْ أُوسَاجٍ ، لَبِيعَ بِثَمَنِ أَكْبَرَ . •

مَا إِنَّ أَخَدَتُ فِي تُنْظِيفِهِ حَتَّى النَّصَتَ جِنِّي أَمَامُهَا ، فَصَرَّحَتْ وَسَالَتُهُ : و مَنْ تَكُونُ أَيُّهَا المَمْخُلُوقُ ؟ ٥

أَجَابُهَا : ﴿ لَيْكِ ، لَيْنِكِ ، جِنَّي الْمِصْبَاحِ بَيْنَ يَدَبُّكِ ! ﴾

قَالَ لَهُ عَلاَّءُ ٱلدِّينِ : ١ جِئْنَا بِطَعَامٍ ثَأْكُلُهُ . ١

وَمَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى وَجَدَا أَمَامَهُمَا مَائِدةً عَامِرةً بِمُخْتَبِفِ صُوفِ الطَّعَامِ الشَّهِيَّةِ تَكُفيهِمَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثةً ، فَأَكَلا مَا لَذَ وَطَابَ ، وَحَمِدَا رِتَّ العُمَّادِ ...
العُمَّادِ ...

داتَ صَمَاحٍ مَرَّ بِعَلاءِ ٱلدِّينِ مَوْكِبُ ٱلأَميرةِ بَدْرِ ٱلبُدورِ ، فَأَعْجَبَهُ حُسُها وَجَمالُها ، وَتَمَاها رَوْحَةً لَهُ فَعادَ إلى ٱلبَيْتِ ، وَحَكَّ ٱلْجِصْباحِ وَقَالَ للحَّيِّ : • أَرِيدُ أَنْ أَثَرَوَّ حَ ٱلأَميرةَ ، فَابْرِ لِي يَبْتَا فَحْمًا أَنيقًا ، وَالْبِنِي بِملابسَ للحَيِّ : • أَرِيدُ أَنْ أَرَوَّ حَ ٱلأَميرةَ ، فَابْرِ لِي يَبْتَا فَحْمًا أَنيقًا ، وَالْبِنِي بِملابسَ فَاجِرةٍ وَجُوهِرَ ثَمينةٍ ، وَأَمُوالِ طَائِلةٍ تَحْعَلُني أَعْنَى رَجُلٍ فِي ٱلمَدينةِ ، الْعَلْ

مَا أَمِرْتَ بِهِ . ﴾ وَاسْتَجَابَ ٱلجِّنِّي لِطُلَبِهِ .

وَرُفِّتِ الْأَميرَةُ إِلَى عَلاءِ الدِّيسِ , وَعاش فِي أَفْخُمِ يَيْتٍ فِي اَلْـمَديـةِ ,

\* \* \*

تُوتَفَتُ شَهْرَ إِذُ عَي ٱلكَلامِ ، وَأَطَنَّتْ بِرَأْسِها مِنَ ٱلنَّافِذَةِ لِتَنَخَقَّقَ مِنْ شُرُوقِ ٱلشَّمْسِ ، وَلٰكِنَّ ٱلسُّنْطَانَ طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُكْمِلَ قِصْتُهَا .

قَالَ لَهَا : ﴿ لَا أَظُنُّ أَنَّ هَٰذِهِ بِهَايَةُ ٱلقِصَّةِ ، وَقَلْمَ يُحَدِّثُنِي بِأَنَّهُمَا مَنْ يَسْتَمِرًا فِي سَعَادُتِهِمَا . ﴾ لَكِنَّ شَهْرَ إِد ، وَقَدْ شَاهَدَتْ تَبَاشِيْرَ ٱلصَّبَاحِ ، فَالَّذِي سَعَادُتِهِمَا . ﴾ لَكِنَّ شَهْرَ إِد ، وَقَدْ شَاهَدَتْ تَبَاشِيْرَ ٱلصَّبَاحِ ، فَالَّذِي اللهُ أَنُوفُكُ عَلِي اللهُ الل

عِنْدُم يَئِسَ لَسَّاجِرُ مِنْ الإنْتِظارِ ، أَغْنَقَ بابَ السَّرْدابِ ، وَعادَ إلى تَلْدِهِ و إدريقية . وَداتُ يَوْمٍ ، قَدِمَ إِنَّهِ مِنْ بِلادِ الصَّيْسِ رائِرٌ ، فَسَالَهُ السَّاجِرُ : « ما وعالماً ؟ مادا اسْتَجَدَّ مِنْ أَخْبَارٍ فِي الصَّيْنِ ؟ \* فَأَجَابُهُ ٱلرَّجُلُ : \* إِنَّ شَابًا لِمُنْ عَلَمَ اللَّهِ مِنْ الأَمْيَرَةِ بَدْرٍ ٱللَّدُورِ وَهُوَ يَعِيشُ مُعَهَا فِي قَصْرٍ ضَخْمٍ ، يَعْدَ أَنْ أَصْبُحَ مِنْ كِبَارٍ الأَثْرِياءِ . !

ما إِنَّ سَمِعَ السَّاحِرُ مَا قَالَ الرَّجُلُ حَتَّى خَدَ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ : آوٍ ، عِنْدُمَا غَدْتُ فِي صَسَاحِ اليَّوْمِ التَّالِي إِلَى بَابِ السَّرْدَابِ ، نَادَيْتُ عَلاءَ الدِّينِ ، وَلْكِلُّ عَدْتُ فِي صَسَاحِ اليَّوْمِ التَّالِي إِلَى بَابِ السَّرِدَابِ ، نَادَيْتُ عَلاءَ الدِّينِ ، وَلْكِلُّ عَمْدُ ، وَلَّكِلُ الْحَيْنِي أَحَدُ ، فَظَنَتْتُ اللهُ مَاتَ فَيْهِ . وَلَمَانُدا أَسْمَعُ أَنَّهُ لَمْ يَمُتُ ، بَلُّ عَرِيهِ وَلَمُ يَمُتُ ، بَلُ حَرِيهِ وَلَمُ المِصِياحُ ، وَاسْتَعَلُّ الْجِنِّي فِي تَحْقِيقِ مَآرِبِهِ . لا بُدَّ مِن الدَّهِ إِلَى الصَّيْلِ وَالْإِسْتِيلاءِ عَلَى المِصِياحِ .

سافَرَ السَّاحِرُ إِلَى الصَّيْسِ يَحْمِلُ مَعَهُ مَصَابِحَ جَدِيدةً شَيهةً بِمِصَبَّاجٍ عَلاهِ النَّيسِ ، وَطَلَّ يَتَرَقَّ خُروجَهُ . النَّيسِ ، وَطَلَّ يَتَرَقَّ خُروجَهُ . النَّيسِ ، وَطَلَّ يَتَرَقَّ خُروجَهُ . النَّيسِ دَخَلَ السَّاجِرُ القَصَرُ وَقَالَ لِلاَّمِيرَةِ ؛ ﴿ النَّهُ الاَّمِيرَةُ لَا مُعِرَدُ ؛ ﴿ النَّهُ الاَّمِيرَةُ لَلْمُعِدَادِ لِإعْطَائِكُمُ الحَديدة لدي مَصَابِيحُ جَديدة تَعيقُ بِقَصْرِكُمْ ، وَإِنِّي عَلَى اَسْتِعدادٍ لإعْطَائِكُمُ الحَديدة سَلَ القَديمةِ التِي عَلَى السَّعدادِ لإعْطائِكُمُ الحَديدة سَلَ القَديمةِ التِي عَلَى السَّعدادِ لإعْطائِكُمُ الحَديدة سَلَ القَديمةِ التِي عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّ

وَأَحَانَتُهُ لَأُمِيرُهُ : ﴿ لَيْسَ لَدَيْهِ مَصَابِيحٌ قَدِيمةٌ ، وَالْبَيْتُ جَدِيدٌ وَمَصَابِيحُهُ حديدة ﴿ ﴿ وَلَكِنُ السَّاحِرَ لَمْ يَيْأَسُ بَلُ قَالَ لَهَا : ﴿ النِّسَ عِنْدَكُمْ مِصِبِحٌ وَدِيمٌ حِدًا ؟ ﴾ وَتَذَكَّرُتْ مِصِباحَ عَلاهِ الدِّينِ ، وَأَسْرَعَتْ بِإِحْضَارِهِ .

أَخَدَ السَّاحِرُ المِصِيَّاحَ وَحَكَّهُ ، فَالْتَصَبُ الْجِنِّيُّ أَمَامُهُ بِآنِتِظَارِ أَوَامِرِهِ . عَنْدَيْدِ قَالَ لَهُ السَّاحِرُ : ﴿ أَنْقُلُ هَٰذَا النِّيْتَ وَمَنْ فَيهِ إِلَى إِفْرِيقِيةَ . ﴿ فَفَعَلَ الْجَنِّيُ مَا أَمْرُهُ بِهِ . الْقُلُ هَٰذَا النِّيْتَ وَمَنْ فَيهِ إِلَى إِفْرِيقِيةَ . ﴿ فَفَعَلَ الْجَنِّيُ مَا أَمْرُهُ بِهِ .



وَعِنْدَ الطَّهِيرِةِ ، عَادَ عَلاءُ الدِّينِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدُ الْرَا لِلْبَيْتِ اوْ ساكِنيهِ ، فَتَالَّمَ كَثِيرًا ، وَتَساءَلَ عَمَّا يَفْعَلُ . وَتَذَكَّرَ الخَاتَمَ ، وَحَكَّهُ ، وَإِذَا بالجِنِّيُ أَمَامَهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ لَقَدْ جَاءَ مَنِ آسْتُولَى عَلَى الْمِصْبَاحِ ، فَأَيْنَ البَيْتُ ؟ وَأَيْنَ الاميرةُ ؟ وَهَلْ تَسْتَطيعُ إعادَتَهُما لِي ؟ ﴾

أَجَابَهُ ٱلجنَّيْ : ﴿ إِنَّ ٱلبَيْتَ وَٱلأَمِيرَةَ فِي إِفْرِيقِية ، وَلَٰكِنِّي لَا أَسْتَطَيعُ الحَابَةُ ٱلجنَّي الجنِّي المُعَلِيعُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى إِفْرِيقِية رَأَى البَيْتَ ، ثُمَّ آنتَظَر خُرُوجَ السَّاحِرِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ . وما إِنْ رَأَنَّهُ الأَمْرِةُ حَتَّى ثَهَلُلَ وَجُهُهَا وَقَالَتْ لَهُ : وَلَقَدْ كُنْتُ واثِقةً مِنْ مَجِيئِكَ لِانْقادَى . قُلْ لِي ، ماذا عَلَيْنا أَنْ نَفْعَلَ ؟ )

رَدَّ عَلَيْهَا عَلاءُ ٱلدِّينِ: ﴿ أَيْنَ ٱلمِصْبَاحُ ؟ يَجِبُ أَنْ نَحْصُلَ عَلَيْهِ فِي لحال . ﴾

قَالَتْ لَهُ الأميرُةُ: ﴿ إِنَّ السَّاحِرَ يَحْمِلُهُ مَعَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَلا يُفَارِقُهُ أَيْدًا . ﴿ عِنْدَنُدُ أَعْطَاهَا عَلاَءُ الدِّينِ مَسْحُوفًا لِتَضَعَهُ فِي طَعَامِ السَّاحِرِ ، وَالْحَبَّا فِي مَكَانِ قَرِيبٍ ، وَلَمَّا عَادَ السَّاحِرُ ، جَاءَتُهُ الأُميرةُ بِالطَّعَامِ . وَمَا إِنْ أَكُلَ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ ، وَلَمَّا عَادَ السَّاحِرُ ، جَاءَتُهُ الأُميرةُ بِالطَّعَامِ . وَمَا إِنْ أَكُلَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ، وَلَمَّا عَادَ السَّاحِرُ ، جَاءَتُهُ الأُميرةُ بِالطَّعَامِ . وَمَا إِنْ أَكُلَ مِنْ أَلْحِنْ وَالْتَرَعَ مِنْهُ مِنْ أَلْحِمْ فِي السَّرِدابِ نَفْسِهِ الدِينَ وَالْتَرَعَ مِنْ الْجِنِي اللَّهِ فِي السَّرِدابِ نَفْسِهِ الدِي حَبْسَةُ فِيهِ ، وَأَنْ يُعِدَ النَّيْتَ إِلَى مَكَانِهِ فِي السَّرِدابِ نَفْسِهِ اللّٰذِي حَبْسَةُ فِيهِ ، وَأَنْ يُعِدَ النَّيْتَ إِلَى مَكَانِهِ فِي الصَّين .

وَكُمْ كَانَ سُرُورٌ ٱلْـمَلِكِ عَظِيمًا عِنْدَمَا التَّقَى هُوَ وَعَلاءُ ٱلدِّينِ وَٱلأُميرةُ .

وَبَعُذَ مَوْتِ ٱلْـمَلِكِ ، خَلَفَهُ عَلاءُ ٱلدِّينِ عَلَى ٱلعَرْشِ .

التَفَتَّ شَهْرَزَادُ إِلَى السَّلُطَانِ وَقَالَتْ لَهُ: ﴿ بِذَلِكَ تَنْتَهِى قِصَّلًا اللَّحِيرَةُ ﴾ ألا تَعْرِفِينَ قِصَصًا الأَحِيرةُ ﴾ ألا تعرِفِينَ قِصَصًا الأَحِيرةُ ﴾ ألا تعرِفِينَ قِصَصًا عَيْرَها ؟! ﴿ فَقَالَتْ : ﴿ نَعَمْ أَعْرِفُ اللَّفَ قِصَّةٍ وَقِصَّةً أَوْ يَزِيدُ . ﴿ وَأَبْدَتِ السَّعْدَادَهَا أَنْ تَقْصَ عَلَيْهِ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ قِصَّةً جَديدةً حَتَّى نِهايةِ عُمْرِها أَوْ السَّعْدَادَهَا أَنْ تَقْصَ عَلَيْهِ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ قِصَّةً جَديدةً حَتَّى نِهايةِ عُمْرِها أَوْ عُمْرِهِ . ﴿ عُمْرِهِ اللَّهُ عَمْرِهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَمْرِهِ اللَّهُ عَمْرِهِ اللَّهُ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمْرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وَمِنْ شِدَّةِ إِعْجَابِ ٱلسُّلُطَانِ بِٱلقِصَصِ ٱلطَّرِيفِةِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ شَهْرَزَادَ ، عَفَا عَنْهَا لِتَقْضِيَ بَقَيَّةً ٱلْعُمْرِ تَقُصُّ عَلَيْهِ قِصَّةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ .



#### الحكايات اللطيفة

٦ - الحذاء السحري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجائب

٨ - حورية النار وقصص أخرى

٩ - أولاد الغابة

٣ - الجواد الأسود الشجاع

٤ - حكايات من تاريخ العرب

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة

ه – الصندوق العجيب وقصص أخرى



مكتبكة لمكنان سكاحة رياض الصلح - بكيروت رتم مرجع كمبيونر 601 198

